

المبلكة العربية السعودية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الشئون الثقافية القسم الأدبي



السعودية

#### هذه بلادنيا

# فرانر اللؤلؤ والأسماك المعاجرة

بظلم ابراهیسم عبداللیه مشتساح

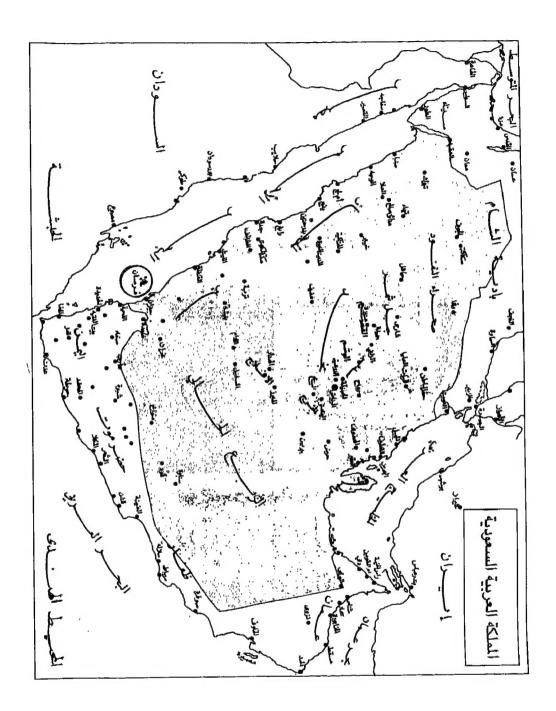

مطابع جامعة الملك سعود

## بشترالته التخرالتي يما

يسعدني أن أقدم باكورة الإنتاج في سلسلة كتب (هذه بلادنا) التي تهدف الرئاسة من ورائها إلى إمداد المكتبة السعودية بالمؤلفات الوطنية التي تبرز تاريخ الوطن في سلسلة من الكتب العلمية المبسطة وتعمل على تسجيل التراث الفكري والفني والعادات والتقاليد في المملكة . . . هذا بالإضافة إلى كونها تجميعا لنشاط المحاضرات الذي تقوم بتنفيذه إدارة الشئون الثقافية .

ولعلنا بهذا العمل نساهم في تشجيع البحث والباحثين لربط الماضي بالحاضر وتسجيل ما طرأ عليه من معطيات العمر الحديث لتكون نبراسا هاديا لشباب الغد وتقديم ما يساعدهم على معرفة الحقائق ويجعلهم يفخرون بها قدمه السلف وإتاحة الفرصة لهم لصنع مستقبل بلادهم. .

ومن حسن حظ الباحث في هذه الأيام وفرة المراجع والمعاجم التي تساعده على تلمس الطريق وتوفر له الوقت وتسهل له مهمة البحث ليصل إلى مايريد. . . وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الأجيال القريبة الماضية حيث كان المؤرخون يجوبون البلاد من مشرقها إلى مغربها في سبيل الحصول على أية معلومة عن تاريخ بلادهم ، وكثيرا ما كانوا يأخذون الحقائق من أفواه الشعراء وآثارهم وذلك لندرة المصادر المباشرة التي تتحدث عن أي بلد من البلدان أو موقع من المواقع . .

وإنه من الأفضل لأي أمة من الأمم أن تكتب تاريخها بنفسها عن طريق أبنائها المخلصين الذين أتيحت لهم فرصة التعلم والوصول إلى أرقى الدرجات العلمية وذلك بالرجوع إلى أمهات الكتب والبحث والتنقيب في المعاجم والاستفسار والتمحيص بالاتصال بالمعمرين من أبناء هذه البلاد وبذلك نستطيع الكتابة عن أي جزء من أجزاء الوطن بصورة مسطة ومباشرة تساعد الأجيال القادمة على التعرف على تاريخ أمتهم دون تعب أو عناء.

وإنني أتمنى لهذه السلسلة النمووالإزدهار. ولإدارة الشئون الثقافية التي تقوم بإصدارها التوفيق والنجاح. . ، ، ، ،

الرئيس العام لرعاية الشباب

فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

## سلسلة كتب

## هذه بلادنا

هذه السلسلة هي مجموعة من الكتب ليس المقصود منها مجرد النشر فقط، ولكنها جاءت امتدادا طبيعيا لنشاط إدارة الشئون الثقافية في مجال المحاضرات. . فقد عملت الإدارة على تنويع برامج المحاضرات، واختارت من الموضوعات الشيقة ما يهم كافة المواطنين، وليس هناك من شك في أن كل إنسان يشعر بالحنين إلى البقعة التي نشأ فيها ويهمه أن يتبين تاريخها . . فإن كان صغيرا يهمه أن يعرف أمجاد بلاده وتاريخ أسلافه، وإن كان كبيرا فإن حديث الذكريات يشجيه ويذكره بأفراحه وأتراحه ومراتع صباه، ومن هنا كان اختيار تاريخ البلاد موضوعا لتلك المحاضرات التي سيتم تجميعها في سلسلة من الكتب إن شاء الله .

وسوف يحتوي كل كتاب من هذه السلسلة على بحث قام بإعداده أحد المتخصصين يتحدث فيه عن تاريخ بلدة أو إقليم من بلدان وطننا الخبيب وعن أهمية تلك البلدة وتقاليدها التراثية وعاداتها وأنواع الفنون بها وملامح النهضة العمرانية والزراعية وأوجه الحياة فيها وذلك بعد الرجوع إلى المراجع التي تحدثت عن الموضوع والالتقاء بأهل البلدة من المعمرين والشيوخ في سلسلة من المحاضرات والندوات ودارت حولها المناقشات ثم تأتي مرحلة تجميع هذا البحث على ضوء المناقشات ويتم عرضه قبل طباعته على بعض ذوي الاختصاص من مؤلفي المعاجم لمراجعته وإجازته.

وتهدف الإدارة من وراء ذلك إلى تطوير برامج المحاضرات وتشجيع ملكة البحث والتأليف وإمداد المكتبة السعودية بالمؤلفات الوطنية وإبراز تاريخ المملكة في سلسلة من الكتب العلمية المبسطة تسجل التراث الفكري والفني في أرجاء الوطن.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

إدارة الشئون الثقافية

ف . ض .

1/12

### تقديم

هذا الكتاب وما في حكمه مما ألف أوسيؤ لف عن مدن أو قرى منفصلة أو متصلة بقرى أخرى مجاورة لها. ولها نكهتها الخاصة بها في وضعها الاجتهاعي أو طبيعتها الجغرافية أو التساريخية أو القبلية أو ما إلى ذلك مما هو محدود المساحة أو المسافة أرضاً وزماناً كهذا الكتاب الذي بين أيدينا عن («فرسان» جزائر اللؤلؤ والأسهاك المهاجرة) \_ أقول إن هذا الكتاب وأمثاله لا يقل فائدة ومتعة عن المعاجم الجغرافية لمناطق المملكة . . بل لعل حصر جهد الباحث في رقعة ضيقة من المكان تجعله اكثر استقصاء ودقة فيها يورد من معلومات . إضافة إلى ما تمتاز به هذه الدراسات من معلومات طريفة عن العادات والتقاليد وشئون الحياة العامة التي قل أن ترد في المعاجم الجغرافية . وقد ترد في الكتب التاريخية بقدر أكبر إذا قدر لهذه المدينة أو تلك أن تجد من يكتب تاريخها بصدق ووعي وحياد .

ومن هنا أجد أن هذه الكتب التي شجعتها وتبنتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستكون ذا نفع وفائدة مضاعفة للباحثين الجغرافيين والجيولوجيين والمؤرخين ورجال الفكر والأدب. . ذلك أن هذه الكتب تستطيع إمدادهم بمعلومات أوفر وأكثر دقة وبخاصة عن العادات والتقاليد السائدة وعن دقائق الحياة الشعبية العامة في هذا الجزء الصغير من وطننا الكبير . . وهذا لا يعني التقليل من قيمة المعاجم الجغرافية التي خرجت في بلادنا وما هو في طريقه للخروج وإنها أعني أن هذه الكتب الصغيرة في ذاتها ومحدودية المكان أو الموضع الذي تتحدث عنه ـ ستكون عونا جيدا للباحثين والمؤرخين والأدباء وغيرهم في تكوين الصورة المواقعية للبلاد تفصيليا ـ نسبيا ـ وتعريفها لكل مواطن في كل مكان من بلاده . . والتعارف سبيل إلى التآلف ـ فيها اعتقد ـ ولئن أفضلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإحالة بعض

هذه الدراسات إلى لتقييمها وتقويمها إن هي احتاجت إلى تقويم ولإبداء رأيي في مدى صلاحيتها للنشر من عدم ذلك فإنها من حيث قصدت أولم تقصد قد أتاحت لي فرصة التعرف بشكسل أكثسر دقة وتقصيلاً عن المدن والقرى والأماكن التي كتبت عنها هذه الدراسات. وبذلك أكون قد استفدت من هذه المعلومات وعشت معها جلسات ممتعة من القراءة المفيدة ولا بد أن القراء وبخاصة من يهتمون بمثل هذه الدراسات سوف يستفيدون كذلك من قراءة هذا الكتاب وأمثاله. ولا سيها أن المؤلف الأستاذ إبراهيم عبدالله مفتاح قد صاغمه بأسلوب أدبي رائق، أسلوب الأديب الشاعر وضمنه معلومات في غاية الأهمية والطرافة معاعن جزر (فرسان) التي لا يعرف كثير من المواطنين عنها إلا أنها كانت «منفى» للرجال الذين كانوا يمثلون خطراً على الأمن العام في عهود سابقة . وإن لم تكن في شهرة جزر «سانت هيلانه» التي جعلتها بريطانيا «منفى» لبعض الزعاء من مستعمراتها .

ولقد بذل الأستاذ إبراهيم مفتاح جهداً كبيراً يشكر عليه في إعطاء الدراسة كثيراً من المتعة جوانبها الشمولية تاريخيا، وجغرافيا، وأدبياً، واجتهاعياً، بما أضفى عليها كثيراً من المتعة والفائدة للقارى، والباحث، وأورد نهاذج شعرية من شعر شعراء (فرسان) الفصيحة والعامية. وقد لفت نظري غرابة بعض الكلهات الشعبية التي تضمنها الشعر الشعبي . وجاءت فيه عبارات وكلهات غير مفهومة بالنسبة لي ولعلها كذلك لغيري . . بل إن المؤلف عجزعن إرجاع معاني تلك الكلهات إلى أصل فصيح يفسرها ومن ذلك ما جاء في عنوان «التَّدْريّه» والقصيدة الشعبية التي تتغنى بها النساء الفرسانيات عند الظهيرة اشتياقا ولوعة وحنينا إلى الإبن أو الأب أو الأخ أو الزوج الغائب في البحر لطلب الرزق ومنها هذا المقطع:

| بســیـــدی   | والي     | «والي بيــادوه»  |
|--------------|----------|------------------|
| وشـــدان     | تحميل    | حان الـوقــت حان |
| بيـادوه»     |          | والسبادرة زان    |
| صدرى         | من ضيــق | «درهـت» ظهـري    |
| بيسادوه، الخ | «والــى  | من غيبة أهلي     |

فهذان تعبيران شائعان في جزر فرسان لم يستطع المؤلف أن يعرف معناهما لغويا. . وهما

«التدريه» من قولهن «دُرَّهْتُ ظهري» وشطر البيت الذي يقول: «والى بيادوه»!

لا اعتقد أن جزر فرسان تعدم من يعرف معاني مثل هذه الكلمات ولا سيها كبار السن من المعنيين بالشعر الشعبي؟ وهدا كمثال على غرابة بعض الكلمات واستعصائها على الفهم في هذا الجزء العزيز من وطننا الكبير.

فلوبذل المؤلف جهداً أكبر في إرجاع الكلمات العامية الغريبة إلى أصولها العربية الفصيحة لأمكن له ذلك ولساهم في تقريب اللهجة المحلية للفرسانيين من اللهجات المحلية الأخرى في سبيل ما هو أكبر، ولوبعد زمن طويل، في صهر هذه اللهجات ولو إلى حد ما في لهجة شعبية متقاربة أو رفع أكثرية الناطقين بتلك اللهجات إلى مستوى اللهجات الفصيحة.

ونسأل الله مزيد التوفيق والسداد للجميع

عبدالله بن عبدالعزيز بن ادريس الرياض

#### مقدمة

- \* حين تذكر الجزر تداعى إلى ذهن الإنسان عديد من الصور المتباينة والأخيلة المدهشة والروى العميقة والأحلام العجيبة.
- \* هذا التداعي هو محصلة تاريخية لعلاقة الإنسان بالبحر كمصدر من مصادر رزقه. . ووسيلة من وسائل الاتصال القديمة قبل أن تعرف الطائرة والقطار والسيارة.
- \* لقد ارتبط تاريخ الجزر بمجموعة من الأساطير المثيرة لخيالات الإنسان وتطلعاته للبحث عن المجهول المحفوف بالمخاطر والأهوال والخرافة فتصور الجزر المسحورة . . والجزر المسكونة بالعفاريت والجن والمخلوقات الغريبة .

وفي بلاد اليونان. . حيث تكثر الجزر الجميلة الهادئة ، كانت هذه الجزر مطمحاً للفلاسفة والمفكرين هرباً من المضايقات التي يلقونها من شعوبهم وحكامهم.

\* ليس هذا فحسب. . بل ارتبط تاريخ الجزر حديثاً بحركة الكشوف الجغرافية . . . ورحلات المغامرين الباحثين عن الأحجار الكريمة . . ومناجم الذهب، والمعادن الأخرى . . وبرزت أهميتها من خلال رحلات المكتشفين أمثال «كريستوفر كولومبوس» و «فاسكودي جاما» و «ابن ماجد» البحار العربي .

\* وليست قصة «روينسون كروزو» إلا صورة من تخيلات الإنسان وطموحاته لحياة جديدة، وأرض غير معروفة، ورغبته في ارتياد المجهول لتحقيق نزعاته.

\* وكان البحربها يحتويه من مغانم وكنوز ليس أقلها «اللؤ لؤ» الذي كان يمثل تجارة مرموقة تقود إلى الثراء الواسع سبباً في ظهور «القراصنة» حيث برز عدد كبير منهم ملأوا حياة البحر هلعاً ورعباً في غياب النظام والأمن اللذين دعت إليهها فيها بعد القوانين والمعاهدات الدولية المصحوبة بوسائل الردع ومكافحة ظاهرة القرصنة لتوفير الأمن لرواد البحر من ناحية وتنظيم عملية استثهار مصادر البحر ومغانمه من ناحية أخرى.

\* وأنا في هذا الكتاب عن «جزائر فرسان» لا أرصد تاريخ البحر والجزر وما تخلل هذا التاريخ من أساطير.. وأحلام.. ورؤى.. وأحداث، وإنها استعيد صوراً كانت في يوم من الأيام تحتل واجهة أحداث الإنسان اليومية قبل أن يعرف الحروب الساخنة، والباردة وظاهرة الاستعهار.. والقهر والاستبداد.. والاستيطان القسري والقتل الجهاعي.. والغازات السامة وتلوث البيئة في ظل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.. هذه الأمور التي قضت على ظاهرة القرصنة غير المنظمة لتحل محلها القرصنة المنظمة التي تميز بها عصرنا وعانت منها أمم كثيرة في مختلف بقاع الأرض على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الذي وعانت منها أمم كثيرة في مختلف بقاع الأرض على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الذي تضيع استنكاراته واحتجاجاته وسط دوي المدافع وتفجيرات القنابل وسيطرة القوي على الضعيف المغلوب على أمره.

\*هذه مجرد تداعيات تواردت على خاطري وأنا اعتزم الكتابة عن جزء من أجزاء وطننا الغالي. هذا الجزء هو «جزائر فرسان» أكبر أرخبيل في البحر الأحمر في الطرف الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

فرسان ذات الشواطات الغنياة بمصايد اللؤلؤ والغنياة بمدارع المحار الطبيعياة

## الموتع البصفىرافيي

تشكل جزيرة فرسان والمجموعة التابعة لها أرخبيلًا من الجزر المتناثرة المتقاربة تقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الأحروعلى بعد خسين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة جيزان في مملكتنا العربية السعودية، وعلى بعد يزيد قليلاً عن مائة كيلوتقريباً عن الساحل الغربي للبحر الأحر والمطل على البر الأفريقي حيث تقابلها على ذلك الجانب جزائر «دهلك» ذوات الشواطى، الغنية بمصايد «اللؤلؤ» والتي كانت في يوم من الأيام مصدراً من مصادر الرزق لسكان جزائر فرسان وجيزان وكذلك سكان المدن الساحلية اليمنية. حيث يزاولون مهنة الغوص بحثاً عن اللآلى، في المصايد الواقعة بالقرب من شواطى، تلك الجزر كما قدمنا، كما يزاولونه على شواطى، فرسان نفسها والتي ما تزال غنية بمزارع المحار الطبيعية حتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من عدم وجود مسافة كبيرة تفصل بين جزائر فرسان ومدينة جيزان أو بتعبير أصح «منطقة جيزان» فإن التكوينات الطبيعية بينها تختلف اختلافاً تاماً.

فبينها نجد أن الصخور البركانية والسهول الساحلية الخصبة تغلب على طبيعة أرض المنطقة نجد أن جزر فرسان تغلب على أرضها الشعاب المرجانية والقواقع والكائنات البحرية المتحجرة، وذلك ما يدل بوضوح على أن هذه الجزر كانت حتى عهد قريب مغمورة تحت مياه البحر، وأن عمرها الجيولوجي عمر حديث.

وحسب ما يقول الدكتور عبدالله الدباغ \_ أحد أساتلة الجيولوجيا في جامعة البترول والمعادن بالظهران \_ : إن العمر الجيولوجي لجزائر فرسان عمر حديث يتراوح بين ثلاث ملايين وفحسائة ألف سنة تقريباً.

وحسب ما يذكر الدكتور الدباغ ـ الذي زار فرسان قبل سنوات مع مجموعة من الأساتذة الأجانب المتخصصين في علم الجيولوجيا ـ إن ثلاث ملايين أو ثلاث ملايين ونصف المليون من السنين يعتبر عمراً جيولوجياً حديثاً إذا قيس بالزمن التاريخي الذي يتعامل به الإنسان.

لكن ما وضعني في حيرة حقاً أمام أقوال الجيولوجيين هوما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» في عددها ١٩٨٧/٣/ الصادر في يوم الأنسين ١٩٨٧/٣/١م الموافق ٦ جمادى الأولى ٢٠٤٠ه تحت عنوان: «مصر مقبلة على سلسلة من الزلازل» جاء في جزء منه ما يلي: «ويقول الدكتور عبدالله المغربي: إن أسوان ليست منطقة زلازل فهي منطقة صخرية في تركيبها الجيولوجي، وهي أكثر أمناً من منطقة «الدلتا» مثلاً.

والمصروف أن قشرة أرضية البحر الأحمر تعتبر بالقياس الجيولوجي منطقة حديثة لم تستقر بعد رخم أن عمرها تجاوز مليوني سنة وما زالت تبحث عن الاستقرار. انتهى

هذه السطور الأخيرة جعلتني أحتار بين كلام المدكتور الدباغ والدكتور المغربي لأن الفارق كبير جداً يصل إلى ملايين السنين ثم أن ذلك وضع أمامي سؤ الا هو: هل برزت هذه الجزر إبان تكون أرضية البحر الأحمر؟ أم أن ذلك حدث بعد مرور زمن جيولوجي يعلم الله مداه؟

هذا السؤ ال تجيب عليه طبيعة أرضية هذه الجزر، إذ أن الشواهد كلها تدل على أنها برزت بعد أن تكون البحر الأحمر الذي يعتبره العلماء حديثاً نسبياً، وهذا واضح من الكائنات البحرية والقواقع المتحجرة التي تثبت \_ بدون أدنى شك \_ أنها كانت مغمورة \_ ولمدة طويلة \_ تحت مياه البحر.

وشكل جزيرة فرسان يميل إلى الطول وامتدادها يأتي من الجنوب الشرقي إلى الشيال الغربي ويغلب عليها الانحناء إلى الجنوب وتحيط بها مجموعة من الجزر الأخرى أكبرها جزيرة «السجيد» أو فرسان الصغرى كها هو معروف جغرافيا. هذه الجزيرة يفصل بينها وبين فرسان الكبرى عمر مائي لا يزيد عرضه عن ثلاثهائة متر، ويسميه الفرسانيون «المعادي» لأن الجيال تستطيع أن تعدومنه عندما ينتقل الأهلون من السجيد وإليها ويتم ذلك في حالة الجَزْر البحري.

ويبلغ طول جزيرة فرسان من جنوبها الشرقي إلى نهايتها في شيالها الغربي حوالي خمسة وسبعين كيلومتراً. أما متوسط عرضها فيبلغ حوالي ثلاثين كيلومتراً.

وقد أشار إليها الأستاذ محمد أحمد العقيلي في كتابه «المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان» صفحة ١٢٥ تحت عنوان «جزيرة فرسان» فقال:

جزيرة فرسان من أكبر جزر البحر الأحمر مساحة إن لم تكن أكبرها مساحة وأكثرها سكاناً وأخصبها تربة، وموقعها بين خطي العرض هر٢٥°، هر٧٥° وخطي الطول ٤١°، ٤٧° تقريباً. تبعد عن مدينة جازان غرباً خسين ميلاً بحرياً (١) وأطول جهة فيها هي من مرسى الخور شرقاً (٢) إلى طرف صَيرً غرباً ٧٥ كيلاً ويقصر في غيرهما إلى ٤٠، ٣٥،

<sup>(</sup>١) في بداية الكتاب ٥ كيلو

<sup>(</sup>٢) الصحيح من رأس جبل البقر

۳۰ کیلاً .

وأعرض جهة هي فيما بين «رأس عَبْرة» إلى مرسى «الجص» ٤٠ كيلًا. ويقصر في غيرهما إلى ٣٠ ، فلو اعتبرنا متوسط طولها ٣٥ وعرضها ٣٠ لبلغت مساحتها (١٠٥٠) كيلا مربعا، وهي جزيرة صخرية يقدر عدد سكانها مع القرى التابعة لها ٢٠٠٠ نسمة تقريباً.

وتعليقي على ما ذكره الأستاذ العقيلي أنه لم يتعرض إلى أن عدد السكان كان يزيد كثيراً عن هذا الرقم عندما كان مواطنو هذه الجزر مستقرين وعندما كانت حياتهم تعتمد على منتجات البحر الذي كانوا يعتمدون عليه في حياتهم، وقد تناقص عدد السكان بعد أن تركوا الاعتهاد على البحر واتجهوا إلى مصادر العيش الأخرى في مختلف مدن المملكة، وتبع ذلك هجرة كثيفة سعياً وراء الرزق ولقمة العيش، وهذا ما دعاني إلى أن ألمح عن هذه الهجرة في قصيدة ألقيتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عندما زار فرسان.

والهاجرون دياراً كان يملؤها أضحت تحن إلى الضوضاء ساحتها هذه المنازل في شوق لمن رحلوا بأن يرد إلى السكني أحبتها

صخب الحياة وأصبوات المنادينا وللأهازيج تحيي عهدها فينا تدعو الإله بأشواق المحبينا ويجمع الشمل أزهاراً ونسرينا

ومن خصائص فرسان الطبيعية أنها تتمتع بشواطى، غاية في الروعة والجال حيث تمتاز برمالها البيضاء الناصعة ومياهها الملونة الجذابة، ومع أنني أحاول أن أكون بعيداً عن أن أبلل معلوماتي هذه بزخات من العاطفة إلا أنني أجد نفسي أقول: كم يطيب لإنسان هذا العصر أن يرتمي في أحضان هذه الشواطى، يذيب فيها أحزانه ويغسل بمياهها الصافية همومه ويدفن في رمالها الفضية البكر مشاكله وآهاته.



احد المناظر الطبيعية المنتشرة في جزر فرسان



من المؤسف جداً أنني ـ رغم محاولاتي ـ لم أجد عن فرسان من المراجع أو المصادر ما يشبع شهيتي من المعلومات التاريخية عن هذه الجزر ذات الموقع الاستراتيجي الحساس على الرغم من وجود شواهد كشيرة من آشارها تدل على أنها لم تعش على هامش التاريخ. يدلنا على ذلك ما فيها من آثار وكتابات تعود إلى تاريخ دولة «حمير» إحدى دول اليمن الثلاث الكبرى «سبأ» و«معين» و «حمير». أضف إلى ذلك أنه قد تحدث عنها ياقوت الحموى في كتابه «معجم البلدان» فقال كلاماً معناه: «أن جزر فرسان يسكنها قوم من قبائل تغلب، وأنهم كانوا قبل دخول الإسلام إليها يدينون بالنصرانية، وقد عرف سكان هذه الجزر بشدة البأس، وكانت تقوم حروب بينهم وبين قوم يدعون «بنوجيد» ـ بالقرب من باب المندب، وأن لهم رحلات وتجارة مع البلدان المجاورة لهم».

كها ذكر الهمداني في كتابه «صفة جزيرة العرب» فقال: «وفرسان قبيلة من تغلب وكانوا قديماً نصارى ولهم كنائس في جزائر فرسان قد خربت، وفيهم بأس، وقد يحاربهم بنومجيد، ويحملون التجارة إلى بلاد الحبشة، ولهم في السنة السفرة فينضم إليهم كثير من الناس، وتُسلّب حمير يقولون إنهم من حمير» انتهى.

والبلدان المجاورة لهذه الجزرهي: اليمن، والحبشة، والسودان، وقد امتدت تجارة أهلها إلى بلاد الهند وبعض بلدان أوروبا كبر يطانيا وفرنسا وإيطاليا كها سآتي على ذلك فيها بعد.

ويوجد الآن في فرسان جبل يعرف بـ «جبل كنيسة» علل الأستاذ محمد أحمد العقيلي صاحب كتاب «المخلاف السليهاني في التاريخ» في أحد أعداد «مجلة العرب» التي يصدرها أستاذنا «حمد الجاسر» علل وجود اسم ذلك الجبل والأثر الموجود عليه بأنه من بقايا النصرانية إلا أن هناك رأياً آخر سهاعياً قد عزا ذلك إلى أن فرسان كان بها وجود برتغالي إبان القرن الرابع عشر الميلادي أي خلال الحقبة التي كانت فيها حركة الكشوف الجغرافية والجشع الاستعاري على أشدها.

وبهذه المناسبة أشير إلى ما نشرته مجلة «أهلاً وسهلاً» التي تصدرها «السعودية» في أحد أعدادها في القسم المحرر باللغة الإنجليزية تحت عنوان «جزر فرسان» «أنجلوبسكي يزور لؤ قة البحر الأحمر» جاء فيه:

في أواخر القرن السابع عشر كتب الرحالة البريطاني «جون أوفنجتون» عن أرخبيل مجموعة جزر فرسان خارج ساحل البحر الأحمر الذي هو المملكة العربية السعودية اليوم:

جيزون «جيزان» آخر مدينة تقع على الساحل التابع لملك Arabia Felix (١١) إنها

فراسخ عظيمة الشهرة في هذا المجال، يرسال كمية من الدخن «نوع من الحبوب Arabia

١١، هكذا جاء في الموضوع

#### النصرانية في فرسان

وأعود مرة ثانية إلى الديمانة النصرانية ووجودها في هذه الجزر إذ أنني ساعمد إلى الاستنتاج مما سأنقله عن كتماب «اليمن الخضراء» لمؤلف محمد بن على الأكوع تحت عنوان «رأي مؤرخي اليونان» صفحة ١٥٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٩١هـ. ١٩٧١م حيث جاء فيه:

«تشير المصادر اليونانية إلى أن غزو النصرانية لنجران إنها كان عن طريق الحبشة التي أصبحت تدين بالسدين المسيحي السذي أدخلت إلى الحبشة رغبة القيصر الروماني «قسطنطيوس» في نشر النصرانية هناك على يد كاهن رومي اسمه «فرومنتوس» الذي أصبح أسقفا هنالك ثم قامت الحبشة بدورها بالتبشير باليمن وابتدأت بنجران».

ويفند المؤلف هذا الرأي بقوله: «إنه من غير المعقول أن المرء الحامل لعقيدة من العقائد أومبدأ من المبادى، أودين من الأديان أن يبعد النجعة لبذر دعوته في أناس لا يعرفهم ولا يمت إليهم بصلة ولا قيمة له عندهم وهم على ملة تخالف ماجاء به.

وإن المعروف أن تبدأ الدعوة بين الأقربين وأدنى الناس إليه ومن يعرف قيمته بين قومه من حيازة الشرف والصدق والأمانة، وكان من حق هذه الدعوة والتبشير أن تبدأ على أقل تقدير في السواحل المجاورة للحبشة لما بينها من تبادل تجاري وتعارف وحسن جوارحتى يتسنى له التوغل إلى داخل البلاد.

ثم لماذا اختار نجران ـ وهي في أقصى الشيال ـ التي تكلفه جهداً ومشقة وعناء السفر بالحط والترحال، ولم لم يختر غير نجران «كظفار» أو «صنعاء» أو غير ها من العواصم المشهورة في ذلك التياريخ، وهذا مالم ينقبل إلينا كما لم ينقبل إلينا أن النصرانية توطنت غير نجران واعتنقها قبائبل غير القبيلة التي تسكن نجران، وإن كان «لسان اليمن» يحدثنا عن نصارى قبيلة «الفرسان» في «موزع» وفي جزائر فرسان . انتهى

وإذا عرفنا أن مدينة موزع \_ التي لم يبق منها سوى الأطلال \_ هي مدينة من مدن وتهامة الله في الداخل وتقع مقابلة لمدينة والمخا اليمنية الساحلية التي اقتر ن اسمها بالبن اليمني الجيد وبن مخا وفي الشمال الشرقي منها . إذا عرفنا ذلك استنتجنا أنه كانت توجد صلة في الدم والقربي بين أفراد وجماعات قبائل الفرسان هذه التي أشار إليها لسان اليمن بأنها كانت تسكن مدينة موزع وجزائر فرسان ، وفي هذه الحالة يصبح من الطبيعي أن الديانة واحدة ، وأن هذه الديانة \_ وهي النصرانية \_ قادمة إليها من الحبشة \_ دون أدنى شك بحكم موقعيها القريبين من الساحل الغربي للبحر الأحمر المقابل لها والذي تقم الحبشة في نطاقه .

لكن السؤ ال الذي يظل حائراً: لماذا لم تكن ديانة الفرسانيين ديانة سكان الساحل الشرقي للبحر الأحمر مع أنه أقرب مسافة من الساحل الغربي؟ وهل خضعت هذه الجزر في يوم من الأيام للنفوذ الحبشي وفرضت النصرانية على أهلها؟ أم أن ذلك كان نتيجة تأثر واختلاط لو فرضنا أن علاقة سكان هذه الجزر أمتن بالساحل الغربي منها بالساحل الشرقي للبحر الأحمر؟ مع أن الساحل الشرقي هو الأقرب مما دعا «لويس المعلوف» أن يقول في قاموسه «المنجد في اللغة»: «فرسان مجموعة جزائر واقعة جنوبي غربي رأس جيزان وهو مرفأ أبي العريش في تهامة (جزيرة العرب) يصطاد سكانها اللؤلؤ والسلاحف». ولا أدري ماذا يقصد بقوله: وهو مرفأ أبي العريش، فإن كان يقصد بذلك جيزان فهذا خطأ لأن مدينة جيزان أقدم عمراً من مدينة أبي عريش الواقعة على بعد ٧٠ كيلوتقريباً شرقاً منها، والذي لا يعرف الحقيقة يظن أن جيزان أنشئت من أجل أن تكون ميناء لأبي عريش. وناحية أخرى معرف الحقيقة يظن أن جيزان أنشئت من أجل أن تكون ميناء لأبي عريش. وناحية أخرى مشيط»، وإن كان يقصد بأن فرسان \_ وهذا ما استبعله \_ هي المرفأ الذي قصده فهذا كلام مشيط»، وإن كان يقصد بأن فرسان \_ وهذا ما استبعله \_ هي المرفأ الذي قصده فهذا كلام مشيط»، وإن كان يقصد بأن فرسان \_ وهذا ما استبعله \_ هي المرفأ الذي قصده فهذا كلام مشيط»، وإن كان يقصد بأن فرسان \_ وهذا ما استبعله \_ هي المرفأ الذي قصده فهذا كلام من غير الضروري إيضاح خطئه.

لتاريخ ذكر أن مدينة جيزان الحالية أو (جازان) على رأي دياً مدينة (عثر) حيث ورد ذكرها في النقوش الحميرية. كما . رءو مخلاف عظيم، وثغر جميل، وساحل جليل.



سبقت الإشارة إلى الجبل المسمى بـ «جبل كنيسة» وسبقت الإشارة أيضاً إلى سبب هذه التسمية ولكننا لم نشر إلى موقع هذا الجبل بالنسبة لفرسان «المدينة» ـ إن جاز هذا التعبير \_ فهويقع في الشيال منها وعلى بعد كيلومتر واحد تقريباً ولم يبق من الكنيسة شيء ـ إن كانت هناك كنيسة ـ سوى بقايا من الحصى البحري الذي يفرش به أهل فرسان ساحات منازلهم حتى يومنا هذا، كما أنه لم يبق سوى نتوءات بسيطة من بقايا تدل على أن ذلك الموضع كان به بناء في يوم من الأيام .

والاستدلال على أن كنيسة كانت في هذا المكان إنهاجاء من تسمية ذلك الموضع بالاسم الذي ذكرناه، وهو اسم توارثه الأبناء عن الآباء، وطبيعي أنه لم يأت جزافاً أو بمحض الصدفة ولا بد أن يكون له أساس.



خرائب واطلال في وادي مطر |

والواقع أن جزيرة فرسان غنية بالآثار التاريخية التي تحتاج إلى عمل جاد يكشف أسرارها ويبرز أهميتها. فهناك آثار في جنوب مباني البلدة في منطقة تعرف بـ «وادي مطر» تبعد حوالي تسعة كيلومترات تضم أطلالاً ذات صخور كبيرة عليها بعض كتابات فسرها بعض خبراء «قسم الآثار» بوزارة المعارف بأنها كتابات حميرية، ووجد بها صاحب المخلاف السليماني في الجنوب أثناء قيامه برحلة إلى هذا المكان وجد بها قدماً لتمثال إنسان مصنوعة من الطين المحروق. كما يوجد بها حجر على شكل مثلث به ثلاث فتحات اثنتان منها تمثل العينين

والثالثة تمثل فتحة الفم، وهذا الشكل ربها قصد به نحتاً لوجه إنسان ولكن بطريقة بدائية.

وفي قرية «القصار» - التي سنتحدث عنها فيها بعد ـ يوجد مكان يسمى «الكدمي» به بنايات متهدمة ذات أحجار كبيرة يغلب عليها الطابع الهندسي ـ مربعات ومستطيلات ـ وبقايا أحجار منحوتة تشبه ـ إلى حد كبير ـ الأعمدة الرومانية . وبما يؤسف له أن هذه الحجارة وهذه الأعمدة قد سطا عليها من لا يعرف قيمتها واستخدمت في بناء المنازل العادية المجاورة لذلك المكان ، وبعض هذه الحجارة لا يخلو من كتابات قديمة ربها تكون حميرية أو سبئية أو معينية .

وإلى الشرق من هذه القرية وجد نفق يضم رفات مجموعة من الأشخاص غير العاديين طولاً وهيكلاً أعيدوا إلى نفقهم بعد الكشف عنهم بطريق الصدفة من قبل بعض الأهالي. وأسفل هذا النفق \_ في أرض مجاورة \_ وجدت فرقة تابعة للمواصلات قدراً وملعقة مصنوعتين من الطين عندما كانت هذه الفرقة تقوم بأخذ التربة من ذلك المكان لتمهيد الطريق المؤدية من الميناء إلى البلدة، وللأسف الشديد لم يعرف واجدوا هذين النموذجين قيمتها الأثرية مما أدى إلى عدم العناية بها وفقدانها.

وعلى مقربة من هذا المكان توجد بقايا أبنية تشير إلى أنها كانت عبارة عن أفران مبنية من الجص والفخار المحروق، وهذه الأبنية لا تزال باقية حتى الآن. ومن يدرى؟ فلربها توجد آثار قيمة وجديرة بالاهتهام سيعثر عليها لو أن المسؤ ولين عن الآثار اهتموا بهذه الجزر وبذلوا نحوها شيئاً من الجهد والمال، فهناك أماكن كثيرة مازالت مجهولة وبحاجة إلى البحث والتنقيب.

#### قلعة لقهان

لقد قيل قديماً: إن الأسماء لا تعلل، وقلعة لقمان أوجبل لقمان كما يسميه الأهالي والواقع في الجنوب الشرقي من البلدة وعلى بعد عشرة كيلومترات منها وثلاثة كيلومترات من قرية القصار اسم لا يعرف سببه، وهو عبارة عن حجارة ضخمة متهدمة تدل على أنها أنقاض قلعة قديمة بنيت على مرتفع يطل على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية للجزيرة وتطل على أنقاض تقع في الجنوب منها على بعد اثنين كيلو تقريباً تدل على أن قريتين كانتا



▲ قلعة لقان قديمة متهدمة تبدو كفوهة بركان

موجودتين بالقرب منها. لكن اللذي لم يعرف هو: هل وجدت هذه الآثار المتقاربة في زمن واحد؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى الإجابة عليه.

إن أثر بناء هذه القلعة مازال وإضحاً وبطريقة تدعو إلى الدهشة في كيفية رفع تلك الحجارة الضخمة التي لا يعرف لها تاريخ ولا تتوفر عنها أية معلومات.

#### مباني غرين

والأعجب منها المباني والآثار الموجودة في منطقة (غرين، التي يبلغ حجم الحجر الواحد منها حوالي ٥ر٢×٥ر١ متر أو أكثر كها يزن عدة أطنان إن قُدر له أن يوزن.

وفي موضع آخريدعي (القريًّا) توجد آثار مشابهة أبرزما فيها الأسرة المصنوعة من

الحجارة وبقايا غرف لا يزيد الضلع الواحد من أضلاع أي منها عن حجرين منحوتين بشكل هندسي .

وآثار غرين تنقسم إلى قسمين أحدهما يسمى «غرين البر» والآخر «غرين البحر» وهو القسم المحاذي للشاطىء ، وتحكي الروايات الشعبية أن معركة قد نشبت بين القريتين سببتها عجوز نهامة كانت تغذي نار الفتنة بين الفئتين حتى أدت إلى تطاحن أفرادهما وهلاكهم ، ولذلك يوجد مثل شعبي في فرسان حيث يقال: «فلانة عجوز غرين» إذا وجد في المجتمع من تقوم أوحتى من يقوم بنقل الكلام بين الناس إذا كان هذا الكلام فيه ما يجرحهم . ولعل «الخندق» المطمور بالتراب الموجود في هذه المنطقة يكون قبراً جماعياً يبرهن صحة هذه الرواية .

أعود إلى الآثار مرة ثانية فأقول: إن هذه الأشكال جميعها سواء في وادي مطرأو في الكدمي بقرية القصار أو في قلعة لقهان وغرين والقريًا ظلت جميعها تضع أمامي تساؤ لات كنت أجهل الإجابة عليها حتى جاء بعض الخبراء التابعين لقسم الآثار واستنتجوا من الكتابات الموجودة على بعضها أنها تعود إلى عهد الدولة الحميرية اليمنية كها تأكد لي ذلك عندما زرت «اليمن» وشاهدت بعض آثارها في كل من قصر «غمدان» بمدينة «صنعاء» و«سد مأرب» وغيرهما حيث وجدت تشابهاً كبيراً في الشكل وفي طريقة وحدة البناء والتركيب والدباخل والربط بين الأحجار بعضها ببعض

وإذا تخطينا العصور الغابرة واجنونا عنهات التاريخ وانتظر بنا قطار الزمن قليلاً أمام عهد «الإمبراطورية العثمانية» فإننا سنجد الثارها مما ذالك باقية: ففي جنوب مباني البلدة توجد منطقة والتخرضي وهي عبارة عن مجموعة بنايات مستديرة أو مستطيلة الشكل كان الجنود الملاهشمانيون يتخدونها معسكراً لهم وقد تحولت هذه الثكنات وبالاً على العثمانيين أنفسهم خلال الإنتفاضة التي انتفضها العرب على الحكم التركي حيث قاوم الفرسانيون هذا الحكم وحدثت معركية بينهم وبين الجنود العثمانيين أسفرت عن مصرع خسة وعشرين جندياً من أجيش العثماني مقابل مواظن فرسياني واحيد وذلك لأن الفرسانيين كانوا يقاتلون من تلك الثكنات في الوقت الملكي كان في المواطن فرسياني واحيد وذلك لأن الفرسانيين كانوا يقاتلون من سفنهم المناه في الوساطة والصلح ثم التسليم للدولة العثمانية حتى نهايتها من كل البقاع التي كانت تسيطر عليها.

وبجوار هذه الثكنات العسكرية خلف العشمانيون خطاً ممهداً يصل البلدة بالميناء السالف الذكر، هذا الخط يسمى «الاسكلة» وكان يستخدم كممر للعربات التي تجرها الجياد والبغال وتنقل عبرها المؤن والمواد الغذائية اللازمة للحامية العثمانية الموجودة في هذه الثكنات وفي القلعة العثمانية الواقعة في شمال البلدة والمبنية فوق تل مرتفع يشرف أيضاً على جميع سواحل الجزيرة تقريباً عدا الساحل الشمالي الغربي الذي تمتد الجزيرة ناحيته حوالي ٥٧كم كما أسلفنا.

هذه القلعة تختلف عن قلعة لقيان التي سبق الحديث عنها، وهي مبنية من الحجارة والجص الموجودة خاماته بكثرة في فرسان، وقد بني سقفها من جريد النخيل الموضوع على أعمدة من قضبان سكة حديد، وقد بدأ هذا السقف يتآكل وتظهر فيه فجوات تتسع يوماً بعد يوم لعدم وجود الصيانة اللازمة لهذه القلعة التي تعتبر أثراً بارزاً من آثار العثمانيين في الجزيرة.



△ كتابة أثرية على فوهة بئر في منطقة غرين



٨ سرير منحوت من الحجارة في آثار غرين



بئر قديم منحوب في الصخر وفد كان كل بئر من هذه الأبار المتنشرة يستمر الحمر فبه لمدة نر بد على العام لكي بكتمل فالأرض كلها صغربة

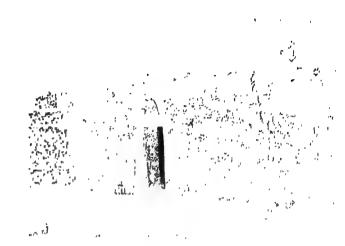

ز أقدم حامع في الجزبرة



فرسال ۲۷

واحد من المداخل المؤديه إلى منزل قديم ب



. مسجد الشيخ ابراهيم النجدي

## فرسان واللؤلؤ

الإنسان ابن بيئتـه كها يقـولـون، وبطبيعة الحال فإن البيئة تفرض عليه أن يتأقلم معها وتفرض عليه نوع الحياة التي يجب أن يعيشها.

والبحر بجهاله الأخاذ ومعطياته المتنوعة الوفيرة غالباً ما يجتذب سكان السواحل إلى امتطاء أمواجه وارتياد أعهاقه للحصول على تلك المعطيات خاصة إذا كانت ذات قيمة مالية كبيرة كاللؤلؤ الذي توجد مناطق صيده بكثرة على سواحل هذه الجزيرة أو الجزر المجاورة لها.

من هذا المنطلق فرض البحر على سكان جزر فرسان حياة خاصة من الناحية المعيشية والاقتصادية، فهي ليست ذات موارد مائية تساعد على الزراعة فيها، وإن الزراعة التي سأتحدث عنها في فصل خاص ليست إلا استثناء في حياة سكان هذه الجزر أومن الشواذ التي تثبت القاعدة، فهي حياة زراعية بسيطة تعتمد على الأمطار غير المنتظمة في الغالب.

من ذلك كله اتجه هؤ لاء السكان إلى البحر يجوبون أرجاءه ويغامرون بحياتهم في مداه المواسع، ويقضون الأسابيع والشهور بعيدين عن الأهل والوطن يصارعون أمواجه وأنواءه ويستمتعون بسويعات تجمعهم فيها لياليه المقمرة أحياناً والضاحكة نجومها أحياناً أخرى فيرسلونها آهات وزفرات شجية خلفت لنا ثروة هائلة من الألحان والكلمات الرقيقة التي أبدعها الحرمان والفراق والمعاناة سنتعرض لذكر شيء منها فيها بعد.

لقد كانت السفن الفرسانية تسافر إلى الغوص في مواسم معينة من العام بحثاً عن اللؤلؤ الذي توجد مصائده قريبة من شواطىء هذه الجزر - كما أسلفنا - أو بالقرب من الجزر



منسزل أحسد منسور السرفساعي انعكس للبرف ابام حارة اللؤلؤ

المجاورة لها والواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر مثل جرائر (دهلك) ثم تعود محملة بالمحصول الجيد الوفير الذي يتركز فيها بعد في أيدي قلة من تجاره المشهورين إذ يقومون بشرائه من الغواصين في الأسواق المحلية، وعندما تتجمع لديهم الكميات التجارية الكافية للتسويق والبيع في الخارج فإنهم يسافرون لبيعه في «عدن» - عندما كانت سوقاً مفتوحة - أو في «إمارات الخليج العربي» آنذاك «دول الخليج حالياً».

وكبار التجار منهم يسافرون إلى مدى أبعد كالهند والباكستان، بل دفع الغنى بعضهم إلى السفر إلى بلدان أوروبا «فرنسا، بريطانيا، إيطاليا» وعرجوا في أسفارهم على كل من مصر وسورية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط في وقت كانت فيه المواصلات الحديثة بدائية أو تكاد تكون معدومة.

وأشهر هؤ لاء التجار التاجر المعروف وأحمد المنور الرفاعي» صاحب أشهر وأحسن بيت في فرسان، بل الذي أجمع عليه الزوار الذين قدموا من مختلف مدن المملكة من سعوديين

واجانب بأنهم نادراً ما شاهدوا مثل هذه النحفة. بل لقد قال أحد الخبراء الأمربكيين: إن هذا المنزل يجب أن يقطع بطريفة فنية حديثة وينقل إلى متحف من المتاحف التي يرتادها الزوار والمهتمون بشؤون الفن والآثار.

ومن نجار اللؤلؤ المشهوربن في فرسان الشبخ «إسراهيم النجدي السمبمي» فدم من نجد ومن «حوطة بني تميم» على وجه الخصوص وقد عاصر هدا الرجل دخول الحكم السعودي إلى فرسان وفسام بمساعي مشكورة في استقبال الجدود وإكرامهم والتعارف بين رؤ ساء هؤ لاء الجنود وأعيان البلدة، وقد أصبح من التجار المعروفين في وإعيان البلدة، وقد أصبح من التجار المعروفين في الجزيرة ومسجده الذي يعتبر معلماً بارزاً في فرسان يسهد له بالنراء. بالإضافة إلى تجار اخرين امنال عصد إبراهيم زيدان وأحمد غاصب وإبراهيم أحمد عقيلي وهادي حسن عشان، وغيرهم كثير ون تاجروا باللؤلؤ وسافروا إلى الخيارج وعادوا وفي عقولهم أفكار متطورة تجلت في الفن المعاري الذي شيدوه، وما زالت آثارهم تشهد بها وصلوا إليه من ذوق رفيع وحباة مرفهة.

ولا أقول: إن الفرسانيين قد افنصرت حياتهم على صيد اللؤلؤ واسنخراجه فقط فالبعض منهم اتجه اتجه اتجاهات أخرى منها صيد الأسهاك لأن مياه هذه الجزر تعتبر مصائد جيدة للأسهاك كها هي مصائد جبدة للمحار وعلى القارى الكريم إذا أراد أن يعرف ذلك أن يرجع إلى كتاب «عالم البحار، الجزر، الأسهاك، الطيور» تأليف العقيد «صالح بن محمد بن مشيليح الحربي» إصدار نادي جدة الأدبى - الطبعة الأولى - .

١٠ قطاع زخر في ومنفوشات داخل مسجد الشيخ
 ابراهيم النجدي



فرسان ۳۱



· واحهــة منزل احمد المنور الرفاعي ومها زحارف ونقوش انعكاس للعرف أبام تحارة اللؤلؤ

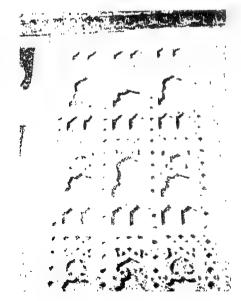

فطاع زخرفي داخل منزل الرفاعي



صند اللؤلؤ. حمى كانت خاره الحرسرة عنصد عليه، ويفسدره الى بلدان خيلفة وينها أورونا، وقد بعرف اهل الخريرة من خلال هذه الريازات النجارية، على مستوى الشفوت الأخرى وفي القينورة واحد من خار اللؤلو القدامي

# ابرز التعليماء واشتميات

هذه الجزر لا تخلومن علم، وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا أناساً برزوا وساهموا بعلومهم ـ ولو على مستوى هذه المنطقة على الأقل ـ إلا أنه قد جاء في «الأعلام» لخير الدين الزركلي : «الجزء الأول ـ الطبعة الثالثة» مايلي ؛

«الفرساني ( • • - ٦٢٦هـ ( • • - ١٢٢٩م ) إبراهيم بن أبي بكر بن علي الفرساني سري الدين: قاضي صنعاء. يهاني، فقيه له مصنفات في الأصول على مذهب الأشعري. نسبته إلى جزائر فرسان في البحر الأحمر».

وقد أشار المؤلف في هامش الصفحة ٢٦ وهي الصفحة التي ورد فيها ذكر هذا العالم إلى وجود إيضاحات عنه في كتاب اسمه «العقود اللؤلؤية» من صفحة ١: ٤٣ وهذا كتاب لم أتمكن من العثور عليه. ومن رجال فرسان المشهورين «عبدالله سهيل» الذي كان واحداً من أربعة كانوا يناوثون الحكم الإدريسي وهم:

١ ـ أحمد شريف الخواجي في صبيا

٢ ـ منصور الصعدي في أبي عريش

٣ ـ علي سويد الأنصاري في جازان

٤ \_ عبدالله سهيل في فرسان

وقد قطع الإدريسي يدي الأول، ونفى الثاني إلى شهران وسجن الثالث في جبل النظير. أما صاحبنا فقد فر أولاً إلى اليمن ثم عاد مؤخراً فقبض عليه وسجنه مدة ثم عفا عنه (١)

<sup>(1)</sup> المخلاف السليمان (الجزء الثان)



في عام ١٣٨٥هـ قام الصديق الأستاذ «علوي طه الصافي» رئيس تحرير مجلة «الفيصل» برحلة صحفية إلى فرسان وبعض الجنزر التابعة لها، وحين عاد كتب انطباعاته في جريدة «البلاد» التي تصدر في ١٣٨٥/٧/١٨هـ نقتطف منها ما يأتي :

أنا أعارض من يقول: إنه ليس في بلادنا مناطق تصلح أن تكون سياحية . . إن فيها الكثير من المناطق التي لو أعطيناها قليلًا من الاهتهام وقليلًا من البذل . . ولو أعددنا لها البرامج الإعلامية والأفلام السينهائية لجلبنا إليها الكثير من السياح والباحثين عن الراحة والاستجهام .

وفرسان. . أو الجزيرة النائمة في أحضان البحر الأحر مثل بسيط وبسيط جداً لما أعنيه . . هذه الجزيرة التي شهدت مجداً قديماً غابراً. نحن الآن في ميناء جيزان أو «جازان» عروس الجنوب وحاضرته وعلينا كي نصل إلى فرسان أن نبحر من هذا الميناء العتيق . . ومعنى هذا أن لنا لقاء مع البحر وأهواله . . لقاء مع الصمت الرهيب والزمجرة العارمة .

رحلة فيها شيء من المغامرة . . وفي كثير من الأحيان يميل الإنسان إلى المغامرات لمعرفة الجديد . . فهو بطبيعته نزوع إلى التجديد . . لا يعرف شيئاً إلا ليدعه للتعرف على غيره . . وصحيح ما قيل إن لذة الحياة في الانتقال والتغيير والتجديد.

أبحرنا من ميناء جيزان . . وسار «اللنش» الذي يقلنا أو الزورق كها أسميه . . سار النورق المستلهم بلا مجداف ولا حوراء تغني . . سار بمجموعة أعضاء الرحلة . . نداعب الأمواج الصغيرة وتداعبنا . . نتبادل «النكات» والحكايات .

كان الموقت قبل غروب الشمس، وقد ذهب الأصيل سطح البحر فأكسبه روعة وانبهاراً.. وتسلل الليل مرخ سدوله أو «ملاءته» السوداء «كالأخطبوط»، وأخذت هيبة البحر تسرى في نفوسنا فتذكرت قول الشاعر «امرى» القيس» وليله:

وليل كموج البحر أرخى سدوله وقد لا يكون ليلنا كليل امرى القيس فهناك اختلاف في الزمان والمكان والمناسبة.

كلما توغلنا في السير ادلهم الظلام، وساد الجووقار كوقار الطاعنين في السن باستثناء ذلك الهمس الخفيف الذي يدور بين محرك اللنش وبين البحر. . كان همساً أشبه بخرير ماء الوادي .

أدرت ظهري لأسرح مع البحر، وأمتع ناظري بصفحته المخملية. . فاعتر اني شعور غريب. . وأخذت نسمة بحرية رطبة تداعب وجهي ورحت في نجوى طويلة مع البحر. ترى ما سر صمت هذا العملاق أحياناً وثورته أحياناً أخرى؟ كم من الأسرار يضمها صدر هذا البحر الكبير ويسدل عليها ستاراً كثيفاً؟ كم من النفوس البريئة أزهقها . . وحرمها الحياة؟ كم من الأحلام الوردية داعبت قلوب أحبة تكسرت أمام لطهات أمواجه الغاضبة؟

أفقت من نجواي على صوت صديق يعرف فرسان وجزرها جيداً قائلاً: انظر. . هذه أول جزر فرسان تصادفنا . . إننا ندعوها «آمنه» ، وتلك «أحبار» وأمامنا جزر أخرى سنأتي إليها . . إن هذه الجزر لا يسكنها أحد . . إلا أن بعض شبان جيزان يقضون فيها أحياناً أيام الإجازات . ولأهل فرسان خبرة واسعة في الملاحة عما جنبنا كثيراً من المآزق والشعاب في تلك الظلمة الحالكة . . وهم لا يستعملون في ذلك أية وسيلة من الوسائل كالبوصلة مثلاً ويكتفون بمعرفة الاتجاهات حسب النجوم .

ثم يستطرد الأستاذ الصافي في حديث فيقول: وقد كان لأهل فرسان ميدان واسع في التجارة.. وأهمها «تجارة اللؤلؤ» الذي كانوا يأخذونه معهم إلى أقطار مختلفة قد لا تصدق لو قلت لك: إنهم وصلوا فرنسا.. وبريطانيا.. والهند.. والحبشة. وقد أجاد بعضهم «اللغة الفرنسية» وما زال منهم مواطن من عائلة «زيدان» يتقنها.. وقد شاهدت صوراً تذكارية لهم

في البلدان التي زاروها في الشرق والغرب. كما أن أهل فرسان أصحاب خبرة في بناء السفن الشراعية إلى جانب الزراعة وصيد اللؤلؤ والسمك.

# عادات وأساطسيس

وتحت هذا العنوان في العدد ٢٠ من مجلة الفيصل كتبت ما يلي:

ويذكر الصديق الصافي من خلال انطباعاته أنه ما زال فريق كبير من أهل فرسان يعتقدون في الخرافات والأساطير . . وكثير من عاداتهم مليئة بمثل هذه الخرافات . . فهناك جبال يسمونها «المغوي» يعتقدون أن من ذهب إليها فإن مصيره المحتوم هو الضياع وعدم العودة لا إلى فرسان فحسب بل إلى الحياة . وهم يروون لك القصص والحكايات الغريبة ، فالتاثه في هذه الجبال كلما صعد أكمة رأى فرسان ثم ينزل منها ليقع مرة أخرى فريسة للضياع ثم يجهد نفسه خلال بحثه ومحاولاته حتى يموت عطشاً وتعباً . وقد سموها بالمغوي لاعتقادهم أن هناك نجاً يلوح أمام السائر لغوايته فتضل منه الطريق . . فهويوهمه أنه قريب من قرية مأهولة فيسير خلفه من مكان إلى آخر حتى يصبح عاجزاً عن معرفة المكان الذي هو فيه ، وعندها لا يعرف الشرق من الغرب ، وهذا النجم يظهر في الأفق ليلاً كبصيص النور .

وكتعقيب على ما كتبه الأستاذ الصافي أقول: إن هناك فرقاً بين الجبال التي أشار إليها وبين النجم الذي يشاهد ليلاً. فهذه الجبال يسميها أهل فرسان «جبال المغاوي» وليست المغوي وهي بالفعل جبال توجد في الجزء الشهالي الشرقي وهي صعبة المسالك إلى حدً ما. والذي يذهب إليها لأول مرة ربها يعاني بعض المصاعب في العودة إلى المدينة ولكن هذه المصاعب لم تصل إلى الحد الذي ترويه عنها الأساطير. ومن الأشياء التي تستحق الإشارة أن المنخفضات السهلية الواقعة بين هذه الجبال تكون غنية بالحشائش والمراعي في موسم الأمطار ولذلك تصبح ملجاً مأموناً للأغنام الفارة التي تستهويها خصوبة تلك السهول وغدرانها التي تمكث مدة طويلة دون أن تجف الأمر الذي يجعل هذه الأغنام لا تعود إلى أهلها وعندئذٍ تتكاثر وتصبح أغناماً متوحشة وغير موسومة بعلامة لأحد.

أما بالنسبة للمغوي أو النجم الذي أشار إليه الأسناذ الصافي فإن ذلك في اعتقادي موضوع علمي بحاجة إلى بحث ودراسة.

إذ أنه في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف من كل عام وعندما تتكانف السحب الموسمية التي تنزل أمطاراً في أغلب الأحيان وخاصة في الليالي المظلمة. هذه السحب تبدأ في التراكم بعد الظهر من كل يوم وتمكث حتى الهزيع الأول من الليل. في هذا الموسم وفي هذه الليالي الشديدة الظلمة تظهر أنوار متحركة في منطقة معينة وهي الطريق المواقعة بين فرسان (البلدة) وبين قرية القصار، والذي تجبره ظروفه على السير في هذه الطريق ليلاً في مثل هذه الأيام لا بد وأن يشاهد هذه الأنوار في عدة اتجاهات وهي تتحرك، وقد تؤدي هذه الأضواء المتحركة إلى خداعه فيظنها المكان الذي يريد الوصول إليه ويقضي ليلته سائراً وراء هذه التحركات التي لا تستقر على حال، وهذه ظاهرة يعرفها كل الفرسانيين الذين عاشوا جزءا من حياتهم قبل عهد دخول الكهرباء.

هذه الظاهرة الغريبة فسرت بأنها شياطين متحركة تتعمد إيذاء الناس وإغواءهم ، وقالوا بأن الشيطان الذي يؤدي هذه العملية يضع أصبعه في موضع معين من جسمه ويخرجها مشتعلة على شكل سراج متحرك .

وتفسيري لهذه الظاهرة إنطلاقاً من ظهورها في موسم معين وفي منطقة معروفة بأنها حشرات طائرة أجسامها غنية بهادة «الفوسفور» تتراءى للسائر بالشكل الذي يراه، ونتيجة لعدم معرفة الأقدمين لمشل هذه الظواهر العلمية ذهبوا يفسرونها حسب آرائهم المزوجة بإضافات من الخيال الساذج وأضافوا إليها الأقاويل التي لا تحت إلى الحقيقة بصلة.





أرض هذه الجزر - كما أسلفت - تغلب عليها الطبيعة الجبلية التي هي عبارة عن «شعاب مرجانية» كان يغمرها الماء ثم انحسر عنها، ولكنه على الرغم من ذلك توجد فيها مساحات لا بأس بها ذات تربة صالحة للزراعة استغلها المواطنون وجعلوا منها مزارع صغيرة، إلا أن شح الماء وقلته لم يجعلهم يستفيدون من هذه المزارع كما يجب بالإضافة إلى أن الأمطار التي تسقط خلال العام غير منتظمة وإذا نزلت هذه الأمطار في بعض المواسم فإن الزراعة تقتصر على المذرة المحلية في الغالب، والانتاج لا يفي بالاستهلاك المحلي، ولا أدري كيف ذكر «جون أوفنجتون» أن فرسان كانت تصدر الدخن، ولا أجد لذلك سوى تعليل واحد هو «ربا كانت الأمطار والأيدي العاملة في ذلك الوقت أكثر كثافة مما هي عليه الآن. وإلى جانب زراعة المدلية يزرع «الشهام والبطيخ» وأرض فرسان تساعد على جودة نوعية هذا المحصول.

وتوجد واحات من النخيل في كل من قريتي القصار و «المحرّق» وفي جزيرة «السجيد» قد يصل عدد أشجارها مجتمعة إلى ٢٥٠٠٠ نخلة تعيش على مياه الأمطار والآبار المحفورة في عمق الصخور على بعد يتر اوح بين ٢٠، ٢٥ متراً، ومعظم هذه الآبار مياهها عذبة تستعمل للشرب والري والسبب في ذلك يعود إلى الطبيعة الصخرية للأرض إذ تحتفظ بمخزون مياه الأمطار التي تسقط في فترات متقطعة إلا أنه قد ثبت أن هذه الكمية سطحية سرعان ما تتحول إلى مياه مالحة في حالة تركيب مضخة على أي بثر منها.

ولا تخلوفرسان من الأعشاب والأشجار من بينها «الخزامي» وأشجار «البشام» غذاء الغزلان التي تشتهر بها فرسان والتي كانت حتى عهد قريب تتراءى قطعانها الكبيرة على مشارف البلدة بل ـ ولكشرتها ـ ينام بعضها في الأطراف من الأحياء السكنية، ومن المؤسف جداً أن هذا الحيوان الجميل أصبح مهدداً بالانقراض بسبب الإسراف في صيده بعد دخول السيارات وبندقيات «الشوزن» وعدم تقدير من يملكون هذه الوسائل لضرورة الإبقاء على هذه الثروة الحيوانية النادرة، كما أن ارتفاع أسعاره أدى إلى التسابق إلى إبادته حيث لا يكاد يرى الآن إلا في الشعاب الصعبة التي يحاول أن يوفر لنفسه الحاية فيها.



### موانئ فرسان

فرسان كلها موانى، إذا جردنا كلمة ميناء من مواصفاتها الحديثة وذلك لأن السفن الشراعية والصغيرة تستطيع أن ترسوفي أي ساحل منها، ومع ذلك اختار الفرسانيون لأنفسهم ثفوراً مناسبة على السواحل المتعددة للجزيرة نذكر المهم منها:

1 - تِبْتاً: يقع في الجنوب الشرقي لامتداد فرسان ويعتبر منطلقاً للسفن التي كانت تسافر إلى اليمن، وإلى عدن، وكان الميناء الرسمي لفرسان نظراً لكثرة السفن القادمة إليه من هذين البلدين وتفريغ حولتها فيه، وقد ذهبت أهميته بعد كساد التجارة مع اليمنين وانصراف الفرسانيين عن التجارة مع الخارج نتيجة للازدهار الذي تعيشه بلادنا ووجود مجالات العمل في مختلف النواحي وانصراف الغالبية نحو التعليم والعمل الوظيفي، وقد جاء ذكر هذا الميناء في بعض الأهازيج التي كان يرددها البحارة عند استعهاهم المجاديف أثناء عودتهم:

والله لا اعتني راس عَبْره يعجبني (تبتا» تشُوقني والرواح فِيسَعْ فِيسَع (١)

٧ - جَنَابِه: ميناء يقع جنوب غرب البلدة يتميز بعمق مياهه واستطاعته استقبال السفن الكبيرة ومنه كانت تبحر سفن الفرسانيين إلى جزائر ودهلك، على الجانب الغربي للبحر الأحمر وإلى السودان والحبشة، وتوجد بالقرب من شواطىء هذا الميناء مصائد غنية بالمحار المشهور بصفاء جوهر لآلته كها أنه غني بالثروة السمكية التي تزود الأسواق المحلية بالأسهاك حتى يومنا هذا، وشواطئه من أجمل شواطىء الجزيرة. والقادمون إلى فرسان من الزوار يقضون معظم أوقاتهم فيه يستمتعون بزرقة مياهه ونقاء رماله.

٤١٥ فيسم : بسرعة

٣ ـ خِلّه: بكسر الخاء وتشديد اللام ميناء صغير شهال فرسان كانت السفن الشراعية تتخذه مأمنا لها أثناء هبوب الرياح الجنوبية في فصل الشتاء، وتبحر منه إلى جيزان طوال أيام هذا الفصل، وقد ذهبت أهميته الآن بعد أن استبدل الشراع بالآلة وبعد أن أصبح ميناء «الخور» ـ الذي سيأتي الحديث عنه ـ هو الميناء الرسمي.

\$ - الخور: الميناء الرسمي الحالي للجزيرة، توجد فيه المباني الحديثة والمنشآت البحرية الحكومية التي قامت ببنائها المديرية العامة لسلاح الحدود وبه رصيف حديث لاستقبال السفن القادمة من جيزان أو من غيرها، وفيه الآن يبنى ميناء حديث موسع تقوم بتنفيذه شركة «كوستين» الإنجليزية على مساحة من الأرض مقدارها ٥٠٠١م قلم هذا الميناء الحديث مدة بنائه سنتان وسيظل ثلاث سنوات تحت إشراف الشركة المنفذة، ولعله بعد إتمامه يغير ملامح الحياة في فرسان ويأتي بناء هذا الميناء ضمن خطة المؤسسة العامة للموانىء وتبلغ تكاليفه عدة مئات من ملايين الريالات وسيزود بمحطة خاصة للكهرباء ومحطة خاصة لتحلية مياه البحر المالحة. وميزة هذا الميناء أنه مأمن طبيعي للسفن التي ترسوفيه بسبب هدوء أمواجه وموقعه في وسط مجموعة من الجزر الصغيرة والجبال. كما تكثر على جنباته أشجار «الشورى» وفي الجهات الداخلية منه توجد مناظر طبيعية خلابة تظهر عوامل التعرية في صخوره المزروعة وسط المياه. وأهم ميزة له أنه أقرب نقطة لميناء جيزان.



صورة المعدية (فرسان ـ هدية وزارة الداخلية) تقوم بنقل الركاب

### القرى التابعة لفرسان

تضم جزيرة فرسان عدة قرى تقع في داخلها أي لا تنفصل عنها بحاجز ماثي وهذه القرى هي :

١ - المحرق: موقعها جنوب بلدة فرسان على بعد تسعة كيلومترات، يبلغ عدد سكانها خسائة نسمة تقريباً يقطنون فيها بصفة دائمة وفيها مضى كان عدد السكان يرتفع فيها إلى الضعف أيام الصيف بسبب انتقال بعض الفرسانيين إليها في موسم الرطب لأن بها مجموعة من النخيل سبقت الإشارة إليها، وبالقرب من هذه القرية توجد منطقة وادي مطر الأثرية، ومن محيزاتها وجود سمك «السيجان» في سواحلها كها يشتهر أهلها بإتقان صنع شباك صيد الأسهاك وإجادة رقصة «الدانة» التي تنفرد بها فرسان.

Y \_ القصار: مصيف الفرسانيين تبعد خمسة كيلومترات نحوالجنوب لا يسكنها أحد إلا في أيام الصيف حيث ينتقل إليها معظم الناس لقضاء موسم الرطب من ناحية وهوموسم يمتد قرابة ثلاثة شهور، وبسبب عذوبة مائها وقربه من سطح الأرض من ناحية أخرى. بها عدد لا بأس به من النخيل وبها منطقة الكدمى الأثرية، وبالقرب منها قلعة لقهان السالفة الذكر.

٣- المسيلة: تقع في الشال، وهي أقرب القرى إذ لا تبعد سوى كيلومتر واحد. سكانها جميعهم من البدو، ويطلق عليهم اسم «العبوس». منازلهم حتى عهد قريب كانت مبنية من سعف النخيل، والمرأة فيهم تلبس الملابس السوداء الثقيلة وتضع النقاب على وجهها بصفة دائمة، وكانت تتزين بـ «الوشم» في وجهها ومعصميها، ومن الصعب جداً أن تكشف عن فمها حتى في بيتها وبين ذوبها وأهلها، وقد انتهت الآن عملية التجميل بالوشم كها انتهت عملية ضرب «الودّع» التي كانت كبار السن منهن يهارسنه كمصدر من مصادر الرزق، وذلك بعد تحسن الأحوال المعيشية ودخول الجيل الجديد إلى المدارس، ومن عاداتهم التي انقرضت الانتقال من المنزل الدي يموت فيه فرد من أفراد العائلة وهذا أيضاً يعود إلى انتشار الوعي والتعليم بينهم.

٤ - الْخُسَيَّنُ: بعدها عن فرسان ثلاثون كيلومترا وسكانها قليلون يشتغل معظمهم بالزراعة في مواسم الأمطار ويقوم بعضم بتربية الجال التي يعتمدون عليها في معيشتهم.

ق - صَيرُ : أكبر قرى فرسان تبعد عنها حوالي خسة وأربعين كيلومترا. يمتاز أهلها بالحيوية والنشاط. ازدهرت فيها تجارة اللؤلؤ قديماً كما ازدهر فيها صيد الأسماك حديثاً. عدد سكانها يقارب ألف نسمة يعمل معظمهم في صيد السمك وتجارته ويساهمون بمقدار كبير في تزويد أسواق مدينة جيزان بالأسماك أسواق مدينة جدة بالأسماك المجففة كما يساهمون في تزويد أسواق مدينة جيزان بالأسماك الطازجة. يتميزون بالجدية في كل شيء ورغم ذلك فهم مولعون بالألعاب الشعبية ومحافظون عليها.



# البجزر التابعة لفرسان

لقد سبق الحديث وذكرنا أن جزيرة فرسان والجزر التابعة لها تشكل أرخبيلًا من الجزر المتناشرة المتقاربة تقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر وفيها يلي إيضاح لأسهاء هذه الجزر التي تربو على ثمانين جزيرة:

|                           | - ( 0 00 0 0 0      |
|---------------------------|---------------------|
| ۲ ـ السجيد «فرسان الصغرى» | ۱ ـ فرسان الكبرى.   |
| ٤ - دمسك                  | ۳ - قُتماح          |
| ٦ ـ جزيرة ابكر            | <b>ه ـ</b> زفاف     |
| ۸ ـ أبوشورايه             | ٧_ الدسان           |
| ۱۰ ـ سولين                | ٩ ـ جزيرة قاسم      |
| ۱۲ ـ منظر                 | ۱۱ ـ عبلات          |
| ١٤ ـ الدويُّمه            | ۱۳ ـ سلوبه          |
| ۱۹ ـ عکرم                 | ١٥ ـ العواشق        |
| ۱۸ _ذودفر                 | ۱۷ ـ أزرط           |
| ۲۰ ـ أم الوزف             | ١٩ ـ الغزا          |
| ۲۲ ـ سمر                  | ۲۱ ـ رُبا           |
| ۲٤ ـ رامين                | <b>۲۳ ـ فرخ</b> سمر |
| ۲٦ ـ صَيِّلْ رَبا         | ۲۵ ـ مرین           |
| ۲۸ ـ المتواصلة            | ۲۷ ـ الهنديه        |
| ۳۰ ـ قماري                | <b>۲۹_غلام</b>      |
| ٣٢_أبوالمُدّه             | ۳۱_ باقل            |
| 44_هديفه                  | ۳۳ ـ مقمر           |
| ٣٦_ذوحراب                 | ٣٥_وشكه             |
| ٣٨ ـ أم السرو             | ٣٧ ـ ذو ثلاث        |
|                           | 8, s                |

٤٠ \_ أم الشوك

٣٩\_ أبوحُمُّد

| باسوه ۲۶ ــ ال       | w_ £1             |
|----------------------|-------------------|
| يرَه ٤٤ ــ أم        | 5_ 24             |
| ڙجهان ٤٦ ــــــــــُ | 1-20              |
| سَد ۸۶ ـ الب         | ٧٤ _ مُ           |
| طحن ٥٠ـال            | - 49              |
| مرالقحمة ٥٢ ـ كُتُ   | 01                |
| بران ۵۶_شً           | ٥٣ _ ف            |
| وشقور ٥٦ ـ س         | 1_00              |
| کبین ۸۰ غر           | ٧٥_رُ             |
| لضاحك ٦٠_ذو          | 1-09              |
| م الكذف ٢٢ _ أ-      | 15-11             |
| نه ۲۶ ــ أم          | ٣٢ ـ آه           |
| م الحزف ٦٦ ـ ذو      | 1_70              |
| اضيه ٦٨ ــ ال        | ۲۷_ق              |
| وشك ٧٠ ـ سِـ         | 97_د              |
| ، الأزافي ٧٧ ــ أبو  | 1-41              |
| م القبه ٧٤ ــ شـ     | 1_74              |
| بد ۲۹_ج              | e_ <b>V</b> 0     |
| ىل شِعره صغير        | <del>-</del> - ۷۷ |
| نافر ۱۰۰۰ال          | ٧٩                |
| لشعبان ۸۲_أبر        | 11_11             |
| رافر ۸٤ أبر          | ۸۳_ف              |

#### *©©©©©©©©©*

## البجزر المسكونة

١ ـ فرسان: وقد سبق الحديث عنها.

ب \_ السجيد: «فرسان الصغرى» موقعها في الشهال الغربي من فرسان وتأتي بعدها من حيث المساحة وعدد السكان تضم مجموعة من القرى ويفصلها عن فرسان عمر مائي «قناة» لا يزيد عرضه عن ثلاثها متر كها لا يزيد عمقه عن ثلاثة أمتار وقد سبق الحديث عن هذا الممر وسبب تسميته بالمعادي. أرض هذه الجزيرة منبسطة وسواحلها جميلة تزينها أشجار النخيل. تتخذ منتجعاً أيام الصيف ويتم الانتقال إليها على ظهور الجهال في مسافة تقدر بحوال ٣٥ كيلومترا. ولعل الفرساني تربطه ذكريات بذلك المر الذي تعبره الجهال محملة بالأمتعة والنساء والأطفال معرضا نفسه لاندفاع التيار وبلل الملابس والأمتعة ولكنه مع هذا يجد في ذلك لذة وشوقاً إلى موسم الرطب الذي يمتد إلى ثلاثة شهور تقريباً.

### @ قرى السجيد

١ ـ المحصور: سكانها من البدو «العبوس» الذي سبق الحديث عنهم في فرسان. تقع جنوب غرب بلدة السجيد وبحكم قربها منها فأهل القريتين يشكلون وحدة واحدة في شؤون حياتهم المعيشية.

٢ - خُتْب: تبعد عن قرية السجيد ما يقرب من خسة عشر كيلومتراً وتقع على الساحل الشمالي الغربي لهذه الجزيرة. مياهها عذبة وبها مجموعة من أشجار النخيل. يشتغل أهلها بصيد اللؤلؤ والأسماك.

٣ \_ خوله: تقع شيال السجيد ولم تعد الآن مسكونة بعد هجرة أهلها منها وهي الآن عبارة عن أطلال.

٤ - أبوالطوق: أيضا في الشهال ، تسكنها عائلة والشبيلي، التي منها الشاعر الشعبي المعروف لدى الفرسانيين وحميد الشبيلي، وهذه العائلة كانت معروفة بالثراء وإمتلاك العديد من السفن الشراعية أيام ازدهار تجارة اللؤلؤ.

ومن المتوقع أن تتحسن أحوال السجيد وقراها بعد بناء «الكوبري» الذي سير بط بينها وبين فرسان ويبلغ طوله ٦٥٠ متراً وسوف يبنى فوق الممر المائي الذي تحدثنا عنه.

## جزيرة قُتُمَاحُ

تبعد عن فرسان نحوستة كيلومترات بحراً وتقع في الجنوب الغربي منها، ومن ناحيتها الشهالية والجنوبية تضيق المسافة بين الجزيرتين إلى كيلومتر واحد تقريباً، عدد سكانها قليل لا يتجاوز ماتتي نسمة مشكلتهم الرئيسية عدم توفر الماء العذب في جزيرتهم وقد كانوا قبل بناء محطة تحلية مياه فرسان يجلبون الماء من جيزان على بعد أكثر من ٧٥ كيلومترا بواسطة قوارب الصيد، وقد عرضت عليهم الدولة فكرة الانتقال من هذه الجزيرة بعد تعويضهم وبناء مساكن مناسبة لهم في أي مكان مختارونه في فرسان ولكنهم أبوا متمثلين بقول الشاعر العربي:

وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن ولا ماؤ ها عذب ولكنها وطسن

بلاد ألف الما على كل حالة وتستعلب الأرض التي لا هوي بها

المهنة الرئيسية لأهلها حالياً صيد الأسهاك، وتعتبر محطة هامة تتجمع فيها سفن الصيد في الوقت الحاضر كما كانت تتجمع فيها سفن صيد اللؤ لؤ قديهاً. مساحتها أيضاً صغيرة إذ لا تزيد عن ٣×٤ كيلومترات مربعة. ولأهلها ارتباط وثيق بسكان جزيرة وبكلانه اليمنية لقربها من بعضهها كها أن بين أهل الجزيرتين قرابات في الدم والمصاهرة والتقاليد والعادات باقية حتى الآن.



من العادات المشتركة بين سكان الجزيرتين احتفاء أهلها بقدوم الطيور المهاجرة سنوياً في شهري أبريل ومايومن كل عام، ففي هذين الشهرين تفد إلى هاتين الجزيرتين وما يجاورهما من الجنر الأخرى أعداد كبيرة من الطيور الجميلة القادمة من أماكن بعيدة على سطح الكرة الأرضية وخاصة من دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية . يؤكد ذلك وجود خواتم معدنية في أرجل بعضها نقشت عليها أساء بعض الدول كالمانيا الشرقية ، وألمانيا الغربية .

في موسم قدوم هذه الطيوريعود الغائبون من أسفارهم ليشاركوا ذويهم هذه المناسبة المتميزة عندهم بألعاب شعبية خاصة وينشدون فيها أشعاراً رفيقة في تجمعات نسائية في بيوت العرائس، وتبدأ هذه الأفراح والرقصات بمجود صيد أول طائر من النوع الذي يسمونه «الأكحل» أو «الجرجوح» إذ يحمل أحدهم الطائر على إشارة بارزة ويتجمع حوله الناس ينقرون دفوفهم وطبولهم يغنون ويرقصون معلنين بداية الموسم الراقص، ومن أغانيهم البسيطة الشعبية:

أكحمل قدال يعقوبي "1" شلوا بي وحطوا بي في السطحة "٢" تهنوا بي ما اسموًى بروحي \* \* \* أكحل جيت لك عاني قد تركت خلاني وانت ما تهنيسني ما اسوي بروحي

١١، يعقوبي : أي يا عقوبي وهو اسم لأحد الأشخاص

١٢٨ السطحة : مؤخرة السفينة الشراعية الني يجلس عليها الربان

وكلما ازدادت كثافة الطيور كلما ازدادت الأفراح، وتتم عملية الصيد بنشر شباك السمك القديمة على أغصان الشجر الذي لا يوجد في هذه الجزر والذي يركب فيها تركيباً أي يأتون بأغصان كبيرة بأوراقها وشوكها ويغرسونها في التربة - «طبعاً الأغصان تلك تؤخذ من فرسان الغنية بالأشجار» وبعد صيد كميات كبيرة من الطيور تذبح وتستخرج كميات من الدهن منها تجمع في قوارير وتقدم هدايا للأصدقاء والكميات الفائضة عن الحاجة تباع بأثمان تتناسب مع قيمة الموسم.

ومحظوظ جداً من يحصل على طائر حي «هدية» فإنه سيحتفظ به في قفص خاص مصنوع محلياً من سعف النخيل إلا أن هذه الطيور لا تعيش طويلاً بسبب إضرابها عن تناول أي نوع من أنواع الطعام ربها احتجاجاً على فقدانها حريتها.





هذه الجزيرة لها موقع استراتيجي هام، فهي تشرف على المر الدولي للبحر الأحر وعلى السفن العابرة من قناة السويس في الشيال إلى باب المندب في الجنوب وبالعكس. وقد استرعى هذا الموقع انتباه «الألمان» إبان «الحرب العالمية الأولى» فقاموا ببناء مستودع كبير لهم فيها يعتقد أنهم كانوا يهدفون من ورائه إلى توفير الذخيرة لسفنهم الحربية المتجولة في البحر الأحر أثناء تلك الحرب. هذا البناء الكبير مازالت معظم بقاياه موجودة حتى الآن وهو عبارة عن بناء كبير تبلغ مساحته حوالى « ٢٠٠٥ متراً مربعاً يطلق عليه العامة من الناس اسم «بيت الجرمل» وهو تحريف لكلمة « Germany » الإنجليزية ومن المعتقد أنه بني في أواخر تلك الحرب، ويدكر المعاصرون لبنائه أن الألمان لم يكملوا بناءه وتركوه دون سقف، ولا تزال آثار أقدام وأحذية العمال الذين بنوه واضحة على سطح سوره، ولعل عدم إتمامه يعود ولا تزال آثار أقدام وأحذية العمال الذين بنوه واضحة على سطح سوره، ولعل عدم إتمامه يعود إلى انتهاء الحرب سنة ١٩١٨م إذ بانتهائها انتهى الغرض الذي بني من أجله.

وعلى الرغم من الجهد الهندسي المبذول فيه إلا أن كثيراً من أعمدته قد انهار بسبب عوامل التعرية والتآكل الناتج عن ذوبان الأملاح الموجودة في حجارته بنسبة عالية وإلى ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل.

وتمتاز سواحل جزيرة قباح بنوع خاص من الحيوانات البحرية يطلق عليها محلياً اسم «رخام» وهو قواقع صغيرة ناصعة البياض الحبة الواحدة منه أكبر من حبة الحنطة بقليل، يتم صيده بواسطة أخشاب أو عيدان توضع على الشاطىء فتعلق بها حبات هذا الكائن، وبعد أخذها وتجميعها تعرض للشمس عدة أيام حتى تجف المادة اللحمية الموجودة بداخلها وتنتهي الرائحة الكريهة الناتجة عن تحلل تلك المادة، بعد ذلك تقوم النساء بثقب الحبات عن طريق حك رؤ وسها على حجر ناعم الملمس، وعندما يتجمع المقدار الكافي لدى صيادي هذا الكائن البحري يقومون بنظمه في خيوط رقيقة على شكل عقود ثم يصدر إلى أسواق البيع في الحبشة أو عدن، وقد كسدت هذه المهنة صيداً وتجارةً ولم تعد تمارس إلا كنوع من التسلية والاحتفاظ به للذكرى.

30000000000000

#### العادات

### نــي فرسان

إن استقلالية فرسان من حيث الموقع والبيئة ووجود البحر كحاجز منيع بين مجتمعها والمجتمعات الأخرى قد أوجد بين سكانها عادات وتقاليد وفنون شعبية لا توجد لدى الأخرين، وربها تكون موجودة ولكنها تتخذ طابعاً خاصاً عند الفرسانيين، من هذه العادات:

#### الشُّدّة:

وهي مأخوذة من «شد الرحال» لأن حب التغيير طبيعة من طبائع الإنسان التي جبل عليها. وقضاء الصيف في أماكن تخفف من وطأته ظاهرة اجتهاعية سائدة بين الكثير من سكان هذه الأرض، فإذا ما جاء الصيف بحره اللافح وشمسه المحرقة اشتد شوق الإنسان للنسمة العليلة تجفف عرقه والظيل الوارف يرتمي في أحضانه، ومن أجل ذلك تجده دائماً يبحث عن عوامل الراحة على السواحل الحالة أو في الواحات الوارفة أو بجانب الينبوع المتدفق ولأن أهالي فرسان قديهاً لا تمكنهم ظروفهم من الانتقال إلى أي مكان آخر بسبب إحاطة البحر بهم من ناحية، ولصعوبة الانتقال وبعد المصايف عنهم من ناحية أخرى بالإضافة إلى عوامل أخرى منها صعوبة المواصلات وضعف النواحي المادية، كل هذا دفعهم إلى أن يكيفوا أنفسهم داخل جزيرتهم ويوجدوا لأنفسهم أماكن تتلاءم وحياة الصيف، فاتخذوا بعض القرى وبعض الجزر منتجعات يذهبون إليها للراحة والاستجام فترة تمتد بامتداد الأيام التي تشتد فيها الهاجرة متمتعين بظلال النخيل وثهارها في كل من قريق القصار والمحرق وجزيرة السجيد التي سبق الحديث عنها.

الشدة عند الفرسانيين لها طابع خاص ومراسيم خاصة فهي تبدأ من منتصف شهر مايو من كل عام تقريباً في جوشاعري وأمسيات تتقمص فيها الساء بالغيوم الموسمية ابتداء من بعد ظهر كل يوم إذ لا تخلو من أزيز خفيف للرعد وسقوط زخات خفيفة من حبات المطر.

في هذا الجوالشاعري اللطيف يحمل الفرسانيون أمتعتهم على ظهور الجمال وتبدأ قوافلها في المسير حاملة العديد من الأسر لتصل إلى المصيف عند غروب الشمس أو بعد الغروب.

## العرانس

### والشدة

إذا كانت الأسرة التي ستشد بها «عروس» فإن الأمر يتخذ شكلاً آخر. تتزين العروس بهذه المناسبة ويجتمع في منزلها العديدات من صديقاتها وجاراتها ينشدن أو يغنين أغان خاصة بألحان خاصة أيضاً تعرف بأغاني «الشدود» بالدال المهملة يؤلف كلهاتها شعراء شعبيون يصفون فيها الجوالشاعري وساعة الخروج ومظاهر الوداع ومظاهر الاستقبال ومدى رزانة وتعقل الجمل الذي يحمل العروس كها في النموذج التالي للشاعر عبدالله عمر مفتاح:

يقول بوعمر أجاني قمري اليهانية (1) وأرباب المليح كروا(٢) له أعياس (٦) ثهانية معامفرق الطريقين قال أسمعونيه وفي وقت الدخول تلقوا له بالمجانية (١) وفاح الصندلي مع العودي في المكانيه

قلّ ابني نشايد وأنا عندي ردودها حَطُوا عَصْبة السِّديره (٤) وارخو قيودها يا أصحاب الجهال هذي الرَّمْيه (٥) وجودها في السديرة السذي هويَّه زايد برودها ليلة ما وصل كم ناس حرَّم رقودها

ويؤرق هذا الموسم الشاعر عبدالله محمد عبدالله على وهوفي غربته في مدينة جدة فيسطر حنينه في هذه المقطوعة التي تغنى بها في رقصة «الدانه»:

حتم النخل والمجنى ولعب السدان يردد بها فوق عالي اللّغصان(٧) اللي ارتاح قلبه يوم لقى الخللان يقول خو علي هذي مواعسده والقمري الذي يومي تغماريده يغمني غِني (٨) الفرحان في عيده

(١) اليهائية : قرية القصار لوقوعها جنوب فرسان

(۲) كروا : أجروا

(٣) أعياس: جمع عيس وهي الجال

(1) السديره: الجمل الأول في القافلة

(٥) الرمية: سيأتي ذكرها وتعريفها

(٦) المجانيه : الزنابيل التي يجنى فيها الرطب

(٧) اللفصان: الأغصان

(٨) غني : غناء

ودمعي سال وقلبي زاد تنهيده ذا سافر وذاك التنذكره في ايده ويارب كل واحد للوطن عيده (٢)

على الله هزهم الشوق لِلُّوطان (١) وهذا حلوا عفشه على الميزان وخلً الشمل يرجع مثلها قد كان

ومن المظاهر التي تحدث عندما تنقل العروس إلى المصيف أنها تحمل مع رفيقة لها مماثلة لها في السن على جمل تعلق على قوائمه الأمامية أجراس صغيرة يسمونها «الجروز» تحدث أنغاماً منتظمة كلها تبختر الجمل في مشيته، وعلى رأس الجمل توضع «العَصْبَة» وهي قطعة من القهاش المطرز بالخرز والفصوص الملونة اللامعة، يوضع لها إطار من الرخام - الذي تحدثنا عنه - وعند بدء السير يكون هذا الجمل في المقدمة تتبعه بقية الجهال المحملة ببقية أفراد العائلة والأمتعة.

وأصحاب الجهال محظوظ ون هذا اليوم لأن أجورهم مرتفعة ولأنهم سيحصلون على «الرَّمْية» والرمية عبارة عن كميات من الحلويات و«المشبَّك» (حلوى مصنوعة محلياً) والمعلبات والبسكويت، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تُرمى لأصحاب الجهال في الطريق في مكان به تكوينات جبلية ناعمة الملمس، ويترك النصيب الأوفر للأقوى منهم عندما ينقضون عليها في حرب مرحة واشتباكات ضاحكة يحصل فيها كل واحد على نصيبه حسب جهده المبذول. وبمثل ما تودع به العروس من حفاوة في فرسان تستقبل في المنتجع الذي وصلت إليه.

والأطفال في مناطق النخيل لهم ذكريات لطيفة في هذا الموسم فعندما يستوي الرطب وعادة ما يكون ذلك في أيام تشتد فيها رياح الصيف الشالية - تجد كلا منهم قد حمل زنبيله الصغير «يَتَسقَطْ» ما تجود به النخيل المتهايلة وقت الهاجرة، وقد يغلب الشقاء على بعضهم عندما يخونه الحظ في فيصعد نخلة لا يملكها ليعوض ما فاته والويل له إن رآه ملقّح النخلة «مؤ برها» عندئذ قد يسقط الطفل نفسه من منتصف النخلة وتتحول تلك الظهيرة إلى مطاردات وعلقات ساخنة تصبح فيها بعد ذكريات ذات شجون في الكِبر لأنها شيطنات بريئة. وفي هذه الشيطنات يتغنى الشاعر عبدالمحسن يوسف - أحد شعراء فرسان الشبان ويسجل انطباعاته عن «زنبيل السَّقْطه» في القطعة الشعرية هذه:

<sup>(</sup>١) للوطان : للأوطان

<sup>(</sup>٢) عيده : أعده

كم ترى الأطفال في عز الظهيرة ينهلون الظهل مخزوجاً بأنفاس الهجيرة والزنابيل صغيرة والرنابيل صغيرة والرياح الهوج تمنحهم غياراً وتشيره فيسغنون أناشيداً وآهات كثيرة يجمعون الرطب الملقى بأرواح صبورة إنا الماضي مشير والطفولات أشيره

والفرساني بوجه عام إنسان عاطفي وشديد الارتباط بجزيرته لذلك تجده عندما يغتر ب عنها يرسل شجونه وآهاته مشحونة بألم الغربة فيترجمه حنيناً وشوقاً وأمنيات للعودة. هذا أحد أبنائها «على محمد صيقل» يقول:

عندما كنت في مدينة «الطائف» شدني الحنين إلى فرسان تلك الجزيرة الحالمة حبيبتي ومسقط رأسي فرحت أعبر عن حنيني بهذه الأبيات:

فرسان ياحبيبتي يا أمي الحنون إلىك ياجزيرتي تحية من العيون

\* \* \*

يا همسة . . يا بسمسة . . يا وتراً على فمي يا نغمسة في أضلعي أحسسها وفي دمي

\* \* \*

يا رقعة تذيب في بطرفها الكحيل يا فتنة يا روعة أنهلها عند الأصيل

\* \* \*

أحسن يا جزيرتي إلى مجالس السمر أتوق يا جميلتي إلى ابتسامة القمر

\* \* \*

فكم حلمت أنني بشاطىء القُرى(١)
وكم رأيت زورقاً مدلّه الشراع قد سرى

\* \* \*
وعندما أفقت لم أجد سوى صغيرتي
تقول يا أبي أود أن أرى جزيرتي
مشتاقة تواقة لظلها الظليل
المثها . . لشمسها أمواج ثغرها الجميل

\* \* \*

لاخوتي الصغار . . إنهم أحبتي
لإخوتي الصغار . . إنهم أحبتي
متى نعود ننهل الصفاء من ضيائها
متى نعود نفعم الفؤاد من روائها
متى نعود إنها أنشودة وأغنية؟
متى نعود إنها ترنيمة وأمنية؟

ولو أضفت إلى هذه المقطوعة ما تغنى به شعراء فرسان الشعبيون لاستغرق مني صفحات كثيرة ولعل صاحب هذه المقطوعة يقوم الآن بجمع ذلك التراث ليصدره في مؤلف خاص. ولعله من المناسب هنا أن أورد بعض خواطري عن البحر في مقطوعة شعرية كتبتها تحت عنوان «مناجاة على الشاطىء»

يا مياه البحرغن غنّ فالمسطمعنّى هسات الموج لحن فيك يابحرتُغنّى

\* \* \*

(١) القرى : اسم شاطى، في فرسان

امنح الشاطىء عطفأ امندح الشاطىء قبلة أعطنا حباً وناج كل عين كل مقله هذه الشطآن مهدى وعليها كنت ألعب يرقص الموج عليها وأنا أشدو وأطرب كم عشقت الشمس إشراقاً وناجيت الغروبا ورنا طرفی هیاماً فیک یا بحر وذابا جُن في حب ك شوقى وتسامى فيك حبى ونا فيسك حنساني وهف نحسوك قلبى هذه الشطآن كانت مرتعى منذ الطفولة هذه الخلجان باتت حضن أحلامي الجميلة ليت روحي فيك تغدو موجة تنساب حُرّة ليتني يا بحسر أمسى منك في الأفاق قطرة كم تغنيت على الشيط وناجيت الشراعيا فيك حبا والتياعا لم يزدني ذاك إلا فاعطنا يا بحسر حبأ تزدهي فيه الأماني واعطنا يا بحر فيضاً للمني يهدى الأماني

هذه قطرات من بحرها كتبه الفرسانيون عن جزيرتهم ، وإن دل ذلك على شيء فإنها يدل على أن بلو هذه الجزر نكهة خاصة ترتاح نفوس أبنائها إليها ، ولعل هذه العدوى تنتقل إلى نفوس قرائنا الأعزاء .

# موسم سمك الحريد

أظنني أشرت في موضع سابق من كتابي هذا إلى أن الظروف البيئية الخاصة بسكان هذه الجزر قد جعلتهم يستغلون ما يجود به البحر عليهم من خيرات سواء في معيشتهم أو في مناسباتهم التي يرفهون بها عن أنفسهم، ومن أشهر هذه المناسبات مناسبة «موسم الحريد»، وقد يسأل سائل: ما هو الحريد؟ وفي اعتقادي أنه اسم معروف لدى سكان السواحل لنوع من الأسماك الوديعة تعرف لدى سكان الحجاز وخاصة جدة باسم «الماشي» والاسم العلمي له هو «البلطي». هذا النوع من الأسماك يحتفل سكان جزيرة فرسان بقدومه السنوي كما يحتفل سكان جزيرة قراب بقدوم الطيور المهاجرة لأن هذه الأسماك في أغلب الظن مهاجرة أيضاً وقدومها يتزامن مع قدوم الطيور فكلها تأتي في شهري أبريل ومايو من كل عام.

هذا السمك لا يظهر في كل السواحل المحيطة بفرسان ولكنه عادة ما يظهر في الشواطى، ذات المياه الضحلة الهادئة، وهوهنا يخرج في مكان يدعى ساحل «القبر». ولا يوجد أي تعليل في اختياره هذا المكان سوى أنه يريد تأمين الحياية لنفسه أثناء عملية التكاثر بعيداً عن الحيتان الكبيرة المفترسة وبعيداً عن هياج الأمواج التي قد تعكر عليه هدوءه وتعطل عليه المهارسة الطبيعية التي يتم بها تكاثره. من هذا المنطلق فهوياتي إلى مكان أمين تحميه وتحيط به الجبال وأشجار الشورى البحرية. الجبال على هذا الساحل تكوينها الطبيعي على شكل مظلات ترتفع عن أرض الساحل من مترين إلى ثلاثة أمتار فالبحرها منخفض عن اليابسة وهذا هو السبب الذي يجعل هذا المكان قليل التأثر بهبوب الرياح، كها أن عدم العمق هنا لا يسمح بوجود أمواج كبيرة، وبسبب هذين العاملين تتوفر الحياية المطلوبة للتزاوج والتفريخ.

ومن الغريب جداً أن هذا السمك لا يظهر إلا فترة واحدة من كل عام. هذه الفترة تمتد من ثلاثة إلى سبعة أيام تبدأ من صباح اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر القمري وتمتد حتى العشرين أو الثاني والعشرين منه. فإذا ظهر في شهر جمادى الثانية مثلاً فإن

ظهوره في هذا الشهريستمر ثلاثة أعوام أما في السنة الرابعة فسوف يظهر في شهر رجب. أما بالنسبة للسنة الميلادية فظهوره يتم في الفترة الواقعة بين شهرى أبريل ومايوكما سبق، وظهوره يكون في الصباح ومن النادر جداً خروجه إلى الشاطىء بعد الظهر.

#### آراء الأقدمين فيه

كها ذهب الأقدمون بعيداً في تفسير ظاهرة «المغوي» ذهبوا بعيداً أيضاً في تفسير ظاهرة خروج هذا السمك في زمن معين ومكان معين ـ وهكذا الإنسان يلجأ إلى الخيال دائهاً عندما تعجزه البراهين العلمية ـ لقد ذهب الأقدمون في تعليلاتهم إلى أن هذه الأسهاك قادمة من بلاد الهند وأن أسهاكاً أخرى تختلف عن الحريد تظهر عند الهنود في نفس الموسم تهديها شواطىء البحر الأحمر إلى الشواطىء الهندية مقابل ما تهديه شواطىء تلك البلاد إلى سكان هذه الجزر، ولعل هذا القول مع ما فيه من بعد عن الواقع المرئي يحتوي على شيء من الواقع العلمي، إذ لا يستبعد أن تكون هذه الأسهاك قادمة من المحيط الهندي أثناء هجرتها بحثاً عن المناخ الملائم في المياه الدافئة، وأظنني محق إن وجهت الدعوة إلى أصحاب الاختصاص في بلادنا من جامعات وغيرها في أن يوجهوا عناياتهم واهتهامهم إلى دراسة هذه الظواهر ومتابعتها فهي جديرة بالاهتهام.

#### سمك وتربية حمير

في بداية الشهر القمري الذي سيظهر فيه الحريد - أو قبله بأيام - تبدأ الاستعدادات لاستقباله ، وقبل وجود السيارات كان الشبان يعتنون بتر بية الذلل «الجال» التي يمتطونها في الذهاب إلى منطقة الحريد والغالبية من هؤ لاء الشبان يركزون عنايتهم على تربية «الحمير» ويقومون بتغذيتها تغذية جيدة ويصنعون لها العصائب المزركشة لوضعها على رؤ وسها كها تعلق في أعناقها أجراس صغيرة تبعث أنغاماً موسيقية أثناء الركض لأن ساعة العودة ستتحول إلى سباق بين هؤ لاء الشباب كل واحد يريد أن يكون الأول في الوصول ليزف البشرى إلى البلدة بظهورالسمك وكدليل على ذلك يرفع يديه وفي كل منها سمكة كبرهان على صحة ما يقول.

تبدأ المسيرة التي يشترك فيها كل الفرسانيين تقريباً من الرجال والشباب والصبيان بعد صلاة الفجر ليصلوا إلى منطقة ظهور الحريد عند طلوع الشمس أوقبلها بقليل، وهناك يتوزعون على المنطقة التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة كيلومترات على شكل مجموعات صغيرة تتحول كلها إلى عيون مراقبة للبحر، وأول عمل يبدأون به هو تناول طعام الفطور، والفطور لا بد أن يكون الكين «النبق» عنصر أساسي فيه - لأن موسم الحريد واستواء النبق يكونان في وقت واحد بالإضافة إلى الخبز والبسكويت والحلويات كها يصنع الشاي على الحطب قبل وجود السخانات «التيرموس» - فإذا ما ظهرت أول قطعة من قطعان السمك ويسمونها «سواد» - لدى أفراد أي مجموعة فإنهم يصيحون «أدوال» «أدوال» وكلمة أدوال معناها «الشباك» أي اسعفونا بالشباك، وحينئذ يسرع المختصون - وأغلبهم من صيادي السمك سواد آخر تكررت العملية ، وإذا تم كل ذلك بنجاح عمت الفرحة العارمة الجميع وتعالت صيحاتهم وزغاريدهم ابتهاجاً بذلك، وبدأ الصيادون يقتر بون بالسمك إلى الشاطىء إلى صيحاتهم وزغاريدهم ابتهاجاً بذلك، وبدأ الصيادون يقتر بون بالسمك إلى الشاطىء إلى عمق نصف متر تقريباً. عندئذ تبدأ مجموعات الحريد بالاضطراب بسبب استشعارها قرب عمق نصف متر تقريباً. عندئذ تبدأ بعموعات الحريد بالاضطراب بسبب استشعارها قرب الشاطىء منها، لكنهم يضاعفون له الشباك ويتركون ثلاثة أو أربعة أشخاص من أهل الخبرة يقومون بمراقبته.

وحتى لا تتعرض هذه الشباك للتمزيق أثناء انقضاض الناس فإنهم يلجأون إلى جمع أكوام من شجر ينبت بالقرب من الساحل يسمى «الكسب»، وبعد توفر الكمية اللازمة يتم اختيار مجموعة من الموثوق بهم ليقوموا بنقل ذلك الشجر لبناء حائط حول السمك بدلاً من الشباك التي يتم سحبها نهائياً، ومع بداية بناء ذلك الحائط يبدأ العد التنازلي للانطلاق ويبدأ مع ذلك توتر الأعصاب لدى الكل وما يكاد يتم تسوير السمك حتى يصيح العريف ـ الذي ما اختياره ـ قائلاً «الضويني» وهي كلمة يعرف معناها الجميع وتعني «إهجموا يا ناس»

وهذه هي أجمل دقائق في هذه المناسبة فهي دقائق مغرية حتى لمن يأتي بقصد المشاهدة والاستمتاع لأنه قد ينسى نفسه ساعة الاندفاع ويجد نفسه بين القوم يجمع السمك في ثيابه إن لم يكن مستعداً بكيس خاص كأولئك الذين أتوا إليه عن قصد.

والأكياس التي يجمع فيها الحريد تركب في أفواهها إطارات مصنوعة من عيدان الشجر تشبه عجلات الدراجة العادية ليسهل بواسطتها جمع أكبر كمية من السمك.

بعد الانتهاء من كل هذه الأشياء يبدأ الناس في الخروج إلى الشاطى، ويقوم معظمهم بحصر الكمية التي حصل عليها، وكم تكون فرحة الشخص كبيرة عندما يكون عدد سمكه كثيراً لأن معنى ذلك أنه سيستطيع الإهداء إلى أكبر مجموعة من أصدقائه ومعارفه.

والهدية من الحريد في يومه الأول تعتبر ذات قيمة كبيرة وبرهان على عمق العلاقة الطيبة بين المهدي والمهدري إليه.

#### الحريد والعرايس

من المظاهر المألوفة في هذا الموسم إقامة الاحتفالات الشعبية في بيوت العرائس من المضاهر المألوفة في عمر الزواج النساء اللاتي تم زواجهن في نفس العام - أي أن يكون هذا الموسم هو الأول في عمر الزواج - وتتخذ هذه الأفراح طابعاً خاصاً حيث تجتمع النساء في بيت العروس عصر كل يوم ابتداء من اليوم العاشر في الشهر المذي يصادف فيه خروج الحريد. ويهذه المناسبة يقوم الشعراء الشعبيون أيضاً بنظم شعر يتغنى به النساء في بيوت العرائس . تتميز كلمات هذه المناسبة بسهولتها أداء ولحناً مما يسهل حفظها والتغنى بها:

بواحمد يقول ذي السنة وقته عجّل حنّ الكف يا مهرْكَلْ(١) السوجه مشل القمر وسط المحفل زان الطرف لا تكحل إذا وألي يجي قباله (٣) يخجل على الهون يا محجّل وشاعر آخر يقول:

قال المغنى الحريد وقته جاني (٤)

<sup>(</sup>١) مهركل: راثع الأرداف

<sup>(</sup>٢) لويق : من اللياقة

<sup>(</sup>٣) قباله : أمامه

<sup>(</sup>٤) جاني : أتى إليّ

حسَبْتُ لُه ذا الشَّهَـرْ وقـالـوا الثـاني وَحْـي (۱) الـغـيـد قد شجـاني بالـله عليـك يا حريـد لا تنـساني يكـفـيـني الـذي أعـاني

وعلى هذا المنوال الرقيق والشاعرية المرهفة ينظم العديد من الشعراء أشجانهم وآهاتهم، وتستمر هذه المظاهر حتى آخريوم من أيام الحريد، والعروس طوال هذه الأيام متزينة وجميزة بملابس تميزها عن غيرها من النساء، ولأن هذه المناسبة تتوافق في العادة معموسم طلع النخل فقد كان الأقدمون يأخذون عراجين البلح الذي لم ينضج بعد ويضيفونه إلى الزينة الموضوعة على رأس العروس.

(١) وحي : صوت

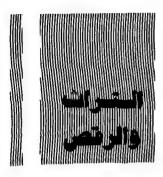

لا أدري إن كان القارى، يشاطرني الرأي أم لا في أن سكان السواحل تغلب عليهم دائماً رقة المشاعر ولين الطباع، وإذا كان القارى، يشاطرني ذلك فلعله أيضاً يقبل تعليلي بأن هذا يعود إلى البيئة الطبيعية المرتبطة بالبحر وجاله، بل ولعله عائد أيضاً إلى الصلات الوثيقة والعلاقات المتينة التي تنشأ عن ارتباط سكان السواحل ببعضهم خاصة عندما تدفعهم هذه السواحل إلى أعهاقها في أسفار جماعية على ظهور السفن بحثاً عن مصادر الرزق ولقمة العيش طلباً للتجارة أو جرياً وراء اللؤلؤ وحاصلات البحر الأخرى.

هذه الأسفاروما يصاحبها من مشقات وحرمان وبعد عن الأهل والوطن كان لها الأثر الكبير في أن تكون هذه الجزر غنية بتراثها، وفنونها الشعبية، وبالعديد من الرقصات والألحان بعضها من النوع السائد في منطقة جيزان ومنطقة عسير كرقصات «الزيفه» و«العرضه» و«السيفي» و«الدّلع» وبعضها فن مستقل وخاص بالفرسانيين فقط، ولن أتعرض هنا للألعاب المشتركة التي أشبعت بحثاً وكتابة من قبل أدباء ومؤ لفي منطقة جيزان ومن بينهم صاحب المخلاف السليماني والأدب الشعبي في الجنوب ولكنني سأعرض بعض النهاذج المستقلة للفنون الفرسانية البحتة مثل لعبة «الدانة» و«الغناء المجالسي» وغيرهما.

#### الدانة

وهي لعبة جماعية تتميز بإيقاعها العنيف وسهولة أدائها لحناً ورقصاً، وألحانها قد تصل إلى ثهانية أنواع والأغنية الواحدة تتكون من مقطعين كل مقطع ثلاثة أبيات يغني الشاعر المقطع الأول لكي يحفظه المشتركون في الرقصة ويرددونه أثناء أدائها، أما المقطع الثاني فيردده الشاعر فقط بعد سكوت اللاعبين:

يقول أبوأحمد عقيلي مربي الزين ماشي على تمهلُ ينقلُ قادَمهُ(١) بالبنانه(٢)

خُلقة تعظم ولم قامه كها غصن ناشي

ياليت واليه يخليه يوم عندي أمانه أوصاف وجهه كُدُورَة (٣) من خيار القهاشي (٤)

، وجهه كدوره ؟ من حيار الفهاسي ؟ وجهه كدوره ؟ من حيار الفهاسي ؟ والا كما شهر (٥) في المنصف مقدم وهانسه (١)

عينً (۲) لحكمه طاع له كل عاصي وكم يا قلب قاسى ليَّنهُ (۸) كالسلبانسه

و١١ قادمه : أي قدمه ومدت لضرورة اللحن

البنانة : الأصبع وهي مأخوذة من البنان وأنثها الشاعر لتستوي القافية

«٣» الدورة : اللؤلؤة الثمينة

د، القاش: اللؤلؤ

٥٥) شهر: القمر في المنتصف

(۲) وهانه : ضياءه

٧١) عينُ : انظر

٨) لَيُّنه : جعله ليُّنا .

وأنا صدفني (١) المليح ناشر (٢) مع العصر ماسي بوجعد (٣) كاسي (٤) وله حُقَه (٥) رديمه (١) ملانه بوجعد (٣) كاسي (٤) وله حُقَه (٥) وديمه (١) ملانه إن قلت له اخطر سنانا (٧) قال أنا أتبع خلاصي أمشي على كيف راسي ما أتبع أهل الخيانه

وهذه مقطوعة تختلف وزناً وقافية للشاعر: عبدالله محمد عبدالله علي. قال أخــو أحمــد سقــي الله يوم ماكــنــا

نجا في المودة والذي فيها ولا نفتكر في الملي يهاجرنا في المدنيا من أولها وتاليها اللي صبّحوا بالمر يسقُنّا والكاسات بأيدينا نمليها ألا يا مليح يا حالي(^) الوجنا(^)

ياليلي عكّرتَسك (١١) ليسلي المستصّيها (١٢)

اشف ق بالذي في هِوْي تَكُ مضنى كم يا أهوال من أجلك يقاسيها يا راعي جبين كالبدر لا دنّا(١٣)

ليلة نص (١٤) واللنجام (١٥) غاشيها (١٦)

(١) صدفني ; صادفني

(٢) ناشر : خارج وقت العصر

(٣) الجَعْد: الشعر مدلى من الخلف

(٤) كاسى: يغطى أردافه كالكساء

(٥) الحُفَّه ; الشعر من ناحية مفرقه

(٦) رديمه: مردومة بالطيب

(٧) سنانا : إلينا

(٨) يا حالي : يا حلو

(٩) الوجنا: الوجنات

(١٠) عكرتك : شعرك الملفوف

(١١)ليلي: كل ليله

(١٢) تعضيها : تصففها

(١٣) دناً: صار في منتصف السهاء

(۱۶) ليلة نص : منتصف الشهر (۱۰) اللنجام : النجوم

(١٦) غاشيها : قاهرها بضوئه

وفي لحن آخريتغني الشاعر عبدالله عمر مفتاح: بوعــمــر قال عتــب(١) الــصــفــر(٢) جاني

والمغيبة (٢) تخرج كل بحره (٤)

وأربعة أحوال تحسيها بسفوه والمخبر يقول في راس عبره (٢) كل يومي تقول العزم بكره لاقديهم (٨) على حنّا وعكسره فرّج العين واتهنى بنظوه قاطع الوصف في برهه (١) ونشره (١٠) وانا مالي عليه ياناس قدره هرجته غصب يخرجها بحَدْمُورُ (١٢) يا قلب ترّك كل صفرا

كل من (٥) قال فارقت المكاني كنت لا غبت ما تمضى ثمان وإن عزمت السفر أخّرت عاني (٧) وما الذي قنعك عن الغواني تبّت والا تغير بك زمان قلت عبوب قلبي قد جفاني علموه الجفاحتى احزنوني وإن تعديت (١١) كانّه ما يراني دامت الصفر في الحِوْية اغبنوني

ويتغنى الشاعر محمد عمر مفتاح في لحن يختلف عن سابقيه:

محافظ فروضي الخمسة اللي عَلَيه كتَبْها على الإنسان عنده وصية ومن تاب مأواه لجنّة رضية

يقول خوعلي تركت من طرقة الهوى وفاهم شروط الستة اللي تقع سوا وشاترك اللي سيرته تجلب الغوى

<sup>(</sup>١) عتب: عتاب

<sup>(</sup>٢) الصُّفْر : ذوات اللون القمحي

<sup>(</sup>٣) المغيبة: الغياب

<sup>(</sup>٤) كل بحره: كل كلمة جارحة

 <sup>(</sup>a) كل من قال : كل واحد قال

<sup>(</sup>٦) راس عبره : اسم ساحل في فرسان

<sup>(</sup>٧)عاني: عن قصد

<sup>(</sup>٨) لاقديهم : إذا صاروا

<sup>(</sup>٩) برهة: تبكير في الصباح

<sup>(</sup>١٠) نَشْره : التمشي عصراً

<sup>(</sup>۱۱) إن تعديت : إذا مررت به

<sup>(</sup>۱۲) بحمْرَه : بغضب (۱۳) کان : کفی یا قلب

فيرد عليه أخوه عبدالله ليكمل له المقطع الثاني من الأغنية:

وتساجي على روقة (٢) وروحي خليه ولا قد سمعت الـدور في مطلعـه التوى يهيج لي أكـواني (٢) الـذي داخـليـه

تشوقني الدانة إذا صرعها<sup>(١)</sup> استوى ويساخوعلى السبيض هرجساتهم دوا ومن حبهم لمنوا(١) عليه بالحجيه

وهذا الشاعر عمر عيسي حسن يشرح حاله مع محبوبه:

يا نسـل الجـمـيــلُ يا فرع من وافي تقديسركم عنمدي ظاهمر وشي خافي يمضى الشهرما يوم متعافي

بواحمد يقول يا حالي الوضعه يا ذهب العبرب لكْ عِزْوليك رفعيه أهلك خلِّف والى في الحشا وَجْعَه (٥)

هذه نهاذج بسيطة من أغاني رقصة الدانة التي تنفرد بها فرسان

(١) صرعها : غناؤها

(Y) روقه : راحة بال

(٣) اکوان : جروحی (٤) لُوا عليه : غطوه

(٥) وجْعَه : ألم

#### المجالسي

هذا النوع من الغناء الفرساني اسمه يدل عليه فهو خاص بالمجالس لأنه يقتصر على الغناء فقط وليس فيه رقص لأن ألحانه لم تكن خفيفة كألحان الدانة وفيه يقول الشاعر عمر عيسى حسن:

راحست معا عاضي (٢) دلاله أبكس بدمعه ما تكافى(1) حتى ارتحل عني جمالــه كالنار مولوعه تواشي (۵)

بو احمد يقول كم ذا الجفا كم ذا التجنب والمقافا(١) ؟ المحسرة والمصفا کان عِق لابْكيته خَفًا<sup>(٣)</sup> لازم على عهد الوفا مكنيون ووليعيه في الحيشيا واللى بقلبي ما انتسى الله المجير من فعاله

وعاد فيه كل العسسى(١) ما راح عن بالي التّعسّي(٧) شاهب لروحي ما تشا قادر على ما اشا أناله

(١) المقافا : الهجران

(٢) عاضى دلاله: مطيب شعره المحبوك الرسل على أردافه

(٣) خفا : سر

(٤) ما تكافى: لا تكف عن السيلان

(٥) تواشى : تلتهب

(١) العسى : الأمل (٧) التّعسّى : الأمل

لاهل الجميل عندي كفا للي يُوالِفْنِ وينسى كم ما تغبّى واختفى يبقى على يدًى زواله وان طاعني حالي الشفا() ياجي انتسامح وانتعاني واللى مضى بينًا كفى ما عادني اقول فيه مقاله واللى مضى بينًا كفى ما عادني اقول فيه مقاله وان يوم خلي هفا أبات كالعود الموشّى() في كل صبحي والمسا باب الجميل ما اغلق قفاله

(١) الشفا: الشفاه

(۲) الموشّى : الملتهب

## التدريه

يقال عادة في فرسان: فلانة تُدَرَّهُ بابنها، والواقع أنه فيها بين يديّ من مراجع لغوية لم أجد لهذه الكلمة معنى يتناسب مع ما تعنيه هنا، فهذه الكلمة تعني لدى الفرسانيين نوعاً من ألحان الشوق والحنين إلى الغائبين، وخاصة أولئك الذين طال بهم السفر في البحر بحثاً عن اللؤلؤ. وهذا التدريه تتغنى به المرأة في نغم شجي عند القيلولة وعندما يهزها الشوق والحنين لأبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها الذي طال به السفر وغالباً ما تنهمر دموعها وهي تشدو وقت الظهيرة بمثل هذه الكلمات خاصة إذا حانت أيام الشدة وتحميل الجهال إلى المصايف وبدء الطهيرة من النخيل وحبيب القلب غير موجود. عندئذ ستتردد هذه الألحان الشجية من كل بيت له في البحر غائب:

والي بسيدي ألا أله المسيدي والي بيدوه من ضيق صدري والي بيدوه في الحر والحوم (١) والي بيدوه والي بيدوه الحلول السلول

والي بِيَادُوهُ (٢)
حان الوقت (٣) حان
والبادرة (٤) زان
درهت ظُهرِي (٩)
من غيبة أهلي
فِينٌ بَكُ اليوم
في ظلة الدوم
درهت ما اقول

<sup>(</sup>١) كلمة محلية تعنى أغاني الشوق والحنين إلى الغاثبين

<sup>(</sup>٢) بيادوه : لم أجد لها معنى ولعلها استهلال متغق عليه

<sup>(</sup>٣) الوقت : بقلقلة القاف

<sup>(</sup>٤) البادره: أول رطب ينضج

<sup>(</sup>٥) ظهرى : وقت الظهر

<sup>(</sup>٦) الحوم: التعب الشديد

بيسادوه والي بسيف مسلول والي بيادوه مايه؟ واعنى ركسايسه(١) بيادوه يحمى حمايسه والي ما يدخيله شوق<sup>(۲)</sup> رئسان بلا ذوق من أجمل ابسوطسوق بيسادوه والي یا من شلاه <sup>(1)</sup> دم قلبي مسمسم (۳) یا رب ترحـم والى بيادوه

وكها تتغنى المرأة في بيتها تحت وطأة الشوق ولظى الحنين تجد الرجل لا يقل لوعة ورغبة في العودة من هذا البحر الذي تتقاذفه أمواجه وليس أمامه إلا أن يتغلب على هذه القسوة ويصارع الأمواج بمجدافه في قاربه الصغير مردداً قول الشاعر:

والمغني يقول ما ادري بذا ويش يُقلِّ (٥) أبوالجعيد (٢) المدلِّ سابله فوق عكانه (٧) باهِي الحدد يوم اذكر فعاله تسلِّى وجده له شهر متجلي مقدِّم وهانه (٨) روِّحوا بي خُتُبْ (٩) لا هب فوج المجلِّي (١٠) وارهوا اللي من أول تاه أول زمانه

(١) ركايه : الذي استند عليه

(٢) تعبير عن الغضب على رئيس السفينة الذي لا يريد العودة

(Y) مسمسم : مسموم

(٤) شلاه: شرطه بالموسى

(٥) يقلي : يقول لي

(٦) الجعيد : الشعر المدلى

(V) عكانه : خاصرته

(٨) وهانه : ضياؤ ه

(٩) ختب : قرية سبق تعريفها
 (١٠) فوج المجلي : ريح الشمال

نا(١) عليَّه سنن د(٢) للخل غلقت حلِّ والسذي قد كفسل ما اخسسره في ضمانه

وكلها شده الحنين وقست عليه الخربة ردد:

أبو الكفوف المحنَّى ما اللي فرَّق بيننا؟ الناس شاتمتحنَّا بالكلام في القفا وابو احمد على راس المجنَّى<sup>(٣)</sup> وشربته في الوِنا<sup>(٤)</sup> غريتني واحسبُك شاتهرج معي بالصفا

محبوبي مع السعسيس لوَّلي قد بطُسلت لا ابستاع ولا اشستري ثم هويظل منشداً كلها أرهقه المجداف قال ابــو احمــد أنــا شفــت قافــله ويــوم قالــوا حمامــه مســافــره

والشاعر أحمد بن سعيد أبوهبيرة وهو من شعراء البدو في فرسان عمره يزيد على الشانين عاماً يحكي قصته الآتية. يقول الشاعر أبوهبيرة: كنت في يوم من الأيام جالساً أتأمل فيها صرت إليه من كبر في السن وعلة في الجسم وإذا بفاتنتين قد أتتا تحتكهان إلي وتريدان أن أحكم بينها أيها الأجمل، وكان ذلك من منطلق أنني أصبحت في سن لا تسمح لي بالتحيز لأي منها، وعندما امتنعت أصرتا علي، وأقسمتا بأن أحكم بينها فكانت هذه القصيدة:

じ : じ(1)

(Y) سند : وثيقة

(٣) المجنّى: لعله اسم مكان

(٤) الونا: الإناء

يا هاجسسي رد لئ السقول في هذا وهذاك هذاك نجم المسعد والنور مزهي به لهذا احترت ما بينهم ساعة يقول القلب هذاك ويسوم افستسكسر في المسعماني يا عرب أقسول هذا الفضه الناقيه البلى زهاها النقش هذاك والمسخس الملي مغطّس بالمذهب آشوف هذا أقدام ترفات (١) مشل القطن وسمع الوجه هذاك العننق عنق الظبا وعيون مرموشة لهذا الأنف مشل المقلم وسنبون مشل البلول هذاك وبعيث والأ(٢) الشفا والشّيح والريحان هذا والفيل والكاديب والعطير أبو «مَنْدَهُ» لهذاك يزهي نهار المحاضر بالمبوس آشوف هذا جوني تداعــون (٣) ما بيــنــاتهــم هذا وهـــذاك قالوا لي احكم ولا تطمع بذاك ولا بهذا وقملت هاتسوا وصفكم والكفيسل قالسوا رضينساك قَفُّ وا وأنسا أقْفَيتْ والسلِّعيان توصف لي بهذا الـقـلب عيًّا يطـيـع يقـول كل الـزود هذاك احترت ما بينهم واخماف من شرهات هذا والسروح ما أرضى بها المسسروه مع هذا وهذاك هذاك نجم المسعد والنورفض الصبح هذا وبارسل جوابي لابن عسًاف (٤) في بر العَجم ذاك ويسفيدني بعد انا محتار في هذا وهدا

<sup>(</sup>١) ترفات : مترفه

<sup>(</sup>۲) نبات عطري تشتهر به جيزان

<sup>(</sup>٣) يتداعون أويتحاكمون

<sup>(</sup>٤) شاعر معروف في البر الأفريقي على الساحل الغربي للبحر الأحمر

واختم كلامسى بذكسر الله ياقسى(١) ذا وهمذاك ومحمد المصطفى المعصوم يا هذا وهذا ويقول أبوهبيرة أن الشاعر ابن عساف قد حكم ورجح كفة «هذا» على «هذاك» من واقع ثلاثة أبيات هي:

> الفضة الناقية اللي زهاها النقش هذاك المشخس اللى مغطس باللهمب آشوف هذا وطبعاً الذهب أثمن من الفضة. أما الثاني فهو:

والمفل والكاديه والعطر أبسوهنده لهذاك يزهي نهار المحاضر بالمبوس آشوف هذا وما دام «هذا» هو الزاهي في المجلس فهو الأجمل، والبيت الآخر:

والسروح ما ارضى بها المسسروه مع هذا وهمذاك هذاك نجم المسعد والنور فض الصبح هذا وليس هناك أي تناسب بين النجم وبور الصبح فإذن «هذا» هو الأفضل.

9**999**99999

(۱) يقى

# فرسان في حكم الأدارسة

كان من المفروض أن يكون هذا الفصل ضمن الفصل السابق «فرسان في التاريخ» لكن التسلسل الزمني لهذه الفترة القريبة العهد جعلني أضعها بعد الكتابة عن التراث والعادات، وليعذرني القارى، إن كانت وجهة نظري هذه غير صائبة.

لقد جاء في الجزء الثاني من كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز» لمؤلفه «خيرالدين الزركلي» صفحة ٥٣٥ الطبعة الثانية ما يلي:

«اضطرب ملك الأدارسة بعد وفاة محمد بن علي، وقد خلفه أحد أبنائه «علي بن محمد» وكان ضعيفاً، فعاجله الإمام يحيى فانتزع منه الحديدة وترغل في الساحل شهالاً حتى وصل إلى «ميدي» وأراد «الحسن» أن يقلد أخاه محمداً \_ كها يقول فؤ اد حمزه في قلب جزيرة العرب \_ ففاوض الايطاليين «جيرانه في الشاطىء الغربي من البحر الأحمر» في «مصوع». وفاوض البريطانيين في «عدن» ومنح إحدى شركاتهم امتيازاً باستخراج النفط من جزائر فرسان بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي» انتهى.

ويأتي الأستاذ العقيلي في الجزء الثاني من المخلاف السليهاني صفحة ٢٩٠ تحت عنوان «جزيرة زفاف» ليقول:

في عام ١٣٤٥هـ عاد «مصطفى الإدريسي» من مصر إلى صبيا لزيارة الإمام الجديد ـ وهذه العودة الأولى بعد مغادرته البلاد عقب ثورته على الإمام على \_ وكان يحمل معه صورة عقد اتفاقية باستغلال بنزين بجزيرة زفاف مقابل شروط وهمية لا تحقق ربحاً من مكاسب الأرباح» انتهى .

ثم يأتي «محمد جلال كشك» في كتابه «السعوديون والحل الإسلامي» ليعطينا صورة أكثر وضوحاً حيث يقول: «وبانتهاء الحرب رأى الادريسي نفسه بين الملك حسين نجم الاستراتيجية العربية ويطل الثورة إذ ذاك والذي استأثر بمجد العرب ضد الأتراك وبين إمام اليمن الذي تخلص من الخطر التركي وبدأ يتطلع لالتهام الإدريسي. في نفس الوقت كانت إيطاليا مع شديد رغبتها في اقتطاع «عسير» تفضل كسب إمام اليمن. فلم يجد الادريسي حوله إلا ابن سعود الذي وضع أولاده تحت وصايته سنة ١٣٣٨هـ - ١٩٢٠م. ولكن بعد عام عندما جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الإنجليز وبدا أن موقف الملك حسين هو الأقوى وتمرد آل عائض في أبها ضد الوجود السعودي الذي دخل الإقليم بناء على طلب الأهالي تشجع الإدريسي فطلب من ابن سعود تسليمه إمارة «آل عائض» باعتبارها جزءاً من إمارة عسير الكبرى . . لكن ابن سعود رد عليه الرد اللائق قائلاً : «حنا ما ناخذ الصاحب على أول زله».

فاستقام إلى أن مات سنة (١٩٤١هـ-١٩٢٩م) وخلفه ابنه على فانتهز إمام صنعاء اضطراب الوضع في الإمارة وانشغال العملاقين ابن سعود والملك حسين بصراعها فاستولى على الحديدة وميدي. ثم خلع على الإدريسي وتولى الإمارة عمه الحسن الذي جرب أكثر من لعبة كان من بينها إعطاؤه الإنجليز امتيازاً للنفط في جزيرة فرسان. وقد تحول هذا الامتياز إلى معاهدة سنة ١٩١٧م بين بريطانيا والإدريسي حيث تعهد فيها الأخير بألا يرهن أويبيع أويتنازل عن جزر فرسان أوأي موقع على سواحله لطرف أجنبي، وحقه في أن يطلب المساعدة من بريطانيا إذا تعرضت هذه المناطق للخطر وتعهدت الحكومة البريطانية بحياية جزر فرسان وساحل الإدريسي بشكل خاص. وعندما دعت الضرورة إلى تنفيذ هذه المعاهدة وطلب الإدريسي من بريطانيا حمايته من الإمام نكثت بريطانيا بوعدها وردت وزارة الخارجية البريطانية قائلة: «إن ارتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان أوروبي فقط(١)

ومن الوثائق التي أشار إليها كتاب «السعوديون والحل الإسلامي» أنه:

في ١١ أغسطس ١٩٢٧م أبلغ القنصل البريطاني في جدة حكومته الآتي: «استدعاني وزير الخارجية السعودي وسلمني رسالة من ابن سعود يبلغ فيها حكومة صاحب الجلالة

<sup>(</sup>١) السعوديون والحل الإسلامي

بتزايد النفوذ الإيطالي لدى الإمام وأن إيطاليا تشحن كميات كبيرة من السلاح والذخيرة الليه. وأن رسالته قد عرضها هذا على الإيطاليين الذين يسعون لمنع التفاهم السلمي بين الحجاز واليمن. وقد سأل الملك إذا كانت حكومة صاحب الجلالة لها علم بهذا النشاط الإيطالي. وإذا كانت تعلم فها هو موقفها؟..

وفي نفس الأسبوع تلقى القنص السبريطاني في (١٦ - ٨ - ١٩٢٧م) (١٨ صفر ١٣٤٦هـ) رسالة من جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز حول امتياز جزيرة فرسان جاء فيها:

«لي الشرف أن أبلغ سعادتكم أن ممثلنا لدى حكومة الإدريسي تسلم رسالة من السيد حسن الإدريسي حول موضوع امتياز شركة النفط في جزيرة فرسان. وقد طُلب منه رفع موضوع الامتياز إلينا لنرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب أي معارضة.

وانط لاقاً من حرصنا الشديد على حقوق الشركة وحقوق بلاد الإدريسي فقد درسنا الموضوع برمته دراسة دقيقة فخلصنا للنتاثج التالية التي نرغب في وضعها أمام بريطانيا العظمى كتعبير عن رغبتنا في التعاون لحل هذا الخلاف بروح الود والصداقة القائمة بيننا.

«إن ممشلي الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بإنجازات مبدئية تبين الآن عجز ممشلي الشركة عن تنفيذها. الأمر الذي يعتبره الأهالي ضاراً بهم وببلادهم. ولمعرفتهم بالأهداف الشريرة لمصطفى الإدريسي ضدهم وضد الشركة فقد طالبوا الشركة عبثاً بتنفيذ التزاماتها مما خلق شعوراً سيئاً ضد الشركة.

وهناك قوى أخرى تشجع الأهالي على إثارة الاضطرابات فلما أصبح الوضع خطيراً طلب السيد حسن الإدريسي تدخلنا نظراً لعلاقات الصداقة التي تربطنا ببريطانيا العظمى».

وقـد رأينـا أن الحـل الأمشل هو الـدخول في مفاوضات معكم ثم نرسل مندوباً عنا إلى

جيزان لنجد بالاتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية وممثل شركة النفط والسيد حسن حلاً مقبولاً من كل الأطراف. وكها تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتياز للشركات البريطانية عن أي جانب آخر إذا ما تساوت الشروط. ولا شك لدينا أنه بهذه الوسيلة التي نقترحها سنكون قادرين على محو الشكوك من نفس الإدريسي نحو الشركة والوصول إلى شروط مقبولة للجميع. رجاء رفع ذلك لحكومتك».

توقيع: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

إن جزيرة زقاف مهجورة اليوم تماماً ولا يوجد بها سوى أسراب الغزلان التي ترتع بالقرب من الشواطى، آمنة مطمئنة لعلها باقية ولعل عوامل الجفاف في السنوات الأخيرة لم تكن قد قضت عليها.

#### ملاحظات على دراسة عن جزائر فرسان للدكتور، عبدالردسن صادق الشريف

شيء جميل أن يحظى هذا الجزء النائي ـ من بلادنا العزيزة ـ بدراسات المهتمين من أصحاب الدرجات العلمية العالية كالدكتور عبدالرحمن صادق الشريف الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا «كلية الآداب» بجامعة الرياض أو جامعة الملك سعود كها أطلق عليها مؤخراً تحت عنوان «دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية «جزائر فرسان» وما نريده من هذه الدراسات ومن أصحابها أن تكون على درجة كبيرة من البحث والتقصي وصدق المعلومات لأن أي باحث أو دارس يحمل على عاتقه مسؤ ولية شرف الأمانة العلمية شاء أم لم يشأ. إن كثافة هذه المسئولية تكون أكبر عندما يحملها إنسان كالدكتور الشريف وينشرها في وسط علمي خصب كالوسط الجامعي ليأخذها عنه أبناؤ نا الجامعيون الذين هم عهاد هذه الأمة وطاقاتها المنتظرة التي سنبني عليها مستقبلها.

لقد بلغ عدد صفحات هذه الدراسة مع قائمة مراجعها نحو ٢٧ صفحة بدأ خطأ معلوماتها من الصفحة الأولى حيث جاء فيها ما نصه: «تتكون فرسان من مجموعة من الجزر تقع أمام شاطى، منطقة جازان. والقليل منها مأهول. بلغ مجموع سكانها ٢٣٥٧ نسمة في سنة ١٩٧٤م. يعيش ٤٠٪ منهم في مدينة فرسان الواقعة في واد يختر ق أكبر جزرها». ثم جاء خطأ هذه المعلومات بصورة أوضح في الصفحة السابعة حيث جاء في السطر الثالث وما بعده: تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يختر ق الجزيرة، والذي تنتشر به الحقول الزراعية. ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن شاطىء البحر.

وأنا هنا أود أن أسأل الدكتور من أين جاء بهذه المعلومات؟ كيف استطاع بجرة قلم \_ كها يقولون \_ أن ينقل فرسان من موقعها المعروف إلى وادي مطر الذي يبعد عنها حوالي تسعة أو عشرة كيلومترات والذي يخلو من الوجود السكاني تماماً. كها أنه ليس بالوادي المتعارف عليه جغرافياً أي أنه ليس محرى تعبره السيول بل هو العكس من ذلك لأنه مساحة من الأرض

الخصبة تتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت به أشجار «السَّلم» الكثيفة وقد أطلق عليه اسم الموادي من كونه منطقة ترعى فيها الأغنام وتتكاثر فيها قطعان الغزلان، وتعود أهمية هذا الوادي الآن إلى وجود بعض الآثار القديمة والكتابات الموجودة على بعض حجارته من أيام دولة حِمر كما يقول خبراء الآثار.

ثم يستطرد الدكتور في دراسته عن هذه الجزر وسكانها إذ جاء في الصفحة الأولى نفسها في الفقرة الشانية من مقدمته: «لذلك تخلفت هذه الجزر فلم ينظم طريق بحري يربطها بجازان ولم تنشأ بها طرق معبدة، وارتفعت نسبة الأمية بين السكان إلى ٨٦٪ وانخفضت نسبة الحضور المدرسي ٢٦٪ ثم يواصل الدكتور حديثه عن هذا الموضوع صفحة «١٥» فيقول: أما عن التعليم في فرسان فإن نسبة الأمية تصل إلى ٨٦٪ وبلغت نسبة الحضور المدرسي ٢٦٪ فقط لمن هم في سن (بين ٦ - ٩) سنوات سنة ١٩٩٤هـ / ١٩٧٤م. والدكتور يعتمد في هذه المعلومات على «مصلحة الإحصاءات العامة» التعداد العام لسكان المملكة لعام ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م «البيانات التفصيلة. منطقة جازان»

أنا أشك في صحة هذه المعلومات سواء كانت ناتجة عن مجهودات الدكتور الشريف أو في صياغة الإحصاءات العامة التي اعتمد عليها في بحثه. لأن فرسان مشهورة بتدني نسبة الأمية فيها سواء بين الرجال أو بين النساء. لماذا؟ طبعاً لأن أسفارهم إلى البلاد المجاورة وتجارتهم باللؤلة ومستخرجات البحر الأخرى ألزمتهم بأن يتعلموا ولو تعلياً يفك أميتهم على أقل تقدير. فكيف إذا عرفنا أن كثيراً من أبناء الجيل السابق - أقصد جيل ما قبل المدارس - كانوا يقرأون ويكتبون بشكل جيد ودليلي على ذلك محارستهم للأعمال الحكومية الكتابية وتسلمهم إدارة كثير من الدوائر التي أستطيع أن أقول أنها مكتملة في فرسان ومنذ بداية العهد السعودي من إمارة وشرطة ومحكمة وهيئة أمر بالمعروف ومالية وجمرك ولاسلكي وجوازات وأحوال مدنية كما يطلق عليها الآن ومرفأ وسلاح للحدود وغير ذلك. كما أن كثيراً منهم شغلوا وظائف ومراكز لا بأس بها في كل من جيزان وجدة وغيرها من مدن المملكة وكل من جيزان وجدة وغيرها من مدن المملكة وكل مؤلاء كانوا من الجيل السابق الذين تلقوا تعليمهم في الكتاب أو المساجد التي كانت تقوم بدورها في التعليم. ثم إن مدرسة فرسان الابتدائية من أوائل المدارس في المملكة حيث يعود افتتاحها إلى عام ١٣٦٨ هـ عندما كان المرحوم محمد بن عبدالعزيز بن مانع مديراً للمعارف.

أما بالنسبة للحضور المدرسي ٢٦٪ لمن هم في سن (بين ٢ - ٩ سنوات) التي حددها المدكتور فالسؤ ال هنا: ٢٦٪ من ماذا؟ هل هي من المسجلين الفعليين في المدرسة أم هي من العدد الإجمالي للسكان بها في ذلك القرى التي لم يغزوها التعليم المدرسي في ذلك الوقت؟ هل هي من السرجال؟ أم هي من النساء؟ هذه النسبة الضئيلة لا أساس لها في الواقع، وسجلات المدارس تثبت خطأها.

وبدون أي تحيز أقول: إن نسبة الحضور المدرسي في مدارس جزائر فرسان من أعلى النسب في معظم مدارس المملكة. وبكل ثقة أقول أيضاً: إن التعليم في فرسان بين أبناء هذا الجيل يبلغ • • ١٪ إذ لا يوجد أي طفل يبلغ السادسة من عمره إلا وهومسجل في المدارس. وليس أمام الطلاب في فرسان من مغريات الحياة ما يجعلهم يتغيبون عن مدارسهم. أضف إلى ذلك ما تبذله الدولة من مساعدات ومكافآت مالية لهؤ لاء الطلاب حيث يحصل كل طالب في الابتدائية على مكافأة شهرية مقدارها مائة وخسون ريالاً وثلاثائة ريال للطلاب اللين هم فوق المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى بدل الاغتراب الذي يحصل عليه الطلاب الوافدون من القرى لمواصلة تعليمهم الإعدادي والثانوي. ونتيجة لتوفيق الله أولاً ثم لهذه العوامل مجتمعة فقد وصل بعض أبناء فرسان إلى أعلى مراحل التعليم وحصلوا على المدكتوراه أو في طريقهم إليها كالدكتور ضيف الله هادى حسن الذي يعمل الأن بكلية الزراعة في الرياض وعلي يحيى عريشي ومحمد يحيى صيادي اللذان سيعودان بعد أيام قلائل الزراعة في الرياض وعلي يحيى عريشي ومحمد يحيى صيادي اللذان سيعودان بعد أيام قلائل من الولايات المتحدة الأمريكية يحمل كل منها درجة الدكتوراه في الحقل الذي يعمل فيه. من الولايات المتحدة الأمريكية يحمل كل منها درجة الدكتوراه في الحقل الذي يعمل فيه.

ولا أنكر أنني قد اكتسبت معلومات جديدة من دراسات المدكتور وخاصة فيها يتعلق «بطبيعة تكوين جزائر فرسان» إبان العصور الجيولوجية المختلفة، إلا أنني لن أتعرض لهذا الموضوع الآن بصفتي إنسان غير متخصص ولكنني أرجو مستقبلاً أن أوفق عن طريق الاجتهاد إلى عمل شيء أضيفه إلى هذه المعلومات المتواضعة عن هذه الجزر.

كما أنه من بين المعلومات التي اكتسبتها وأضيفها إلى بحثي هذا ما جاء في صفحة «٥» عندما تحدث عن القلعة. قال الدكتور الشريف: «وقد هجرت هذه القلعة منذ رحيل الأتراك. وقد طمع الألمان في السيطرة عليها لتكون محطة لتموين السفن بالفحم ولكن بريطانيا وقفت في وجه أطهاعهم وحالت دون ذلك. وقد بقى سكان هذه الجزر بعد توحيدها كمنفى للمحكومين».

ما أريد إيضاحه هنا أن الألمان لم يحاولوا الاستيلاء على هذه القلعة ولا يوجد لهم أثر في فرسان. ربم أراد المدكتور وجزيرة قياح، الواقعة على خط الملاحة الدولي عبر البحر الأحمر والممتد من باب المندب في الجنوب إلى قناة السويس في الشمال. وقد أشرت في بحثي هذا إلى أن الألمان قاموا ببناء مستودع كبير على ساحل هذه الجزيرة يطلق عليه العامة من الناس «بيت الجرمل» مازال باقياً حتى هذا التاريخ. وهذا الوجود الألماني في هذه الجزيرة لم يكن من منطلق سيطرتهم عليها ولكنه من منطلق أنها كانت واقعة تحت سيطرة الإمبر اطورية العثمانية صديقتهم أو هي حليفتهم في ذلك الوقت. ثم لا أعرف ماذا يقصد الدكتور بقوله: «وقد بقى سكان هذه الجزر بعد توحيدها كمنفى للمحكومين، أنا أتساءل ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى بقي سكمان هذه الجزر بعد توحيدها؟ ما معنى كلمة (توحيدها)؟ هل كانت هذه الجرر كل واحدة منها تابعة لدولة؟ لماذا لم يوضح ذلك ويبين أسهاء الدول التي كانت تسيطر على كل جزيرة أوعلى كل مجموعة منها؟ هناك من يعيش منذ زمن الأتراك حتى الآن من المعمرين لم يعرفوا أن أي دولة سيطرت على جزرهم أوجزأتها. كل ما في الأمر أن هذه الجزر مجتمعة خضعت لحكم الأدارسة ـ التي كانت عاصمة دولتهم مدينة صبياء ـ بعد خروج الأتراك منها بعد الثورة العربية ضدهم وجلائهم عن العالم العربي. ثم بعد ذلك انضمت هذه الجزرتحت راية الحكم السعودي كجزء لا يتجزأ عن منطقة جازان. ثم ما معنى بقى سكان هذه الجزر بعد توحيدها؟ ما المقصود بكلمة (بقي، هل أراد بها الاستقرار؟ هذا غير وارد تماماً. بل وهذا ما ينافي ما أورده الدكتور نفسه في حديثه عن سكان جزائر فرسان إذ أورد ما ذكره «ابن الحايك» الهمذاني «أن فرسان قبيلة من تغلب كانوا نصاري ولهم كنائس في جزر فرسان وقد خربت، ويوجد بها جبل يسمى دجبل كنيسة ، يقال: إنه كان فيه آثار بناء قديم زال منذ عهد قريب. ويقول نساب حمير إنهم من حمير وقد عملوا بالتجارة فكانوا يحملون المتاجر إلى بلاد الحبشة ولهم في السنة السفرة فينضم إليهم كثير من الناس. وقال الكلبي: «إن منهم من ينتسب إلى كنانه ومنهم من ينتسب إلى تغلب».

إذن الدكتوريناقض نفسه بنفسه إذا كان يقصد بكلمة «بقي» الاستقرار فهذا التاريخ يشهد بأنهم قدماء قدم تاريخ الإنسان العربي على هذه الأرض وآثارهم تدل عليهم. ثم مازلت حول هذه العبارة. ماذا يقصد بقوله: بعد توحيدها كمنفى للمحكومين. ماذا يقصد بالترحيد هنا؟ هل أزيح البحر والفواصل الطبيعية التي تفصل هذه الجزر عن بعضها لتصبح جزر فرسان كلها منفى؟

النفي لم يكن إلا في جزيرة فرسان فقط حيث توجد سلطات الدولة مكتملة وهذه ظاهرة بحمد الله ثم نشكر الدولة على إنهائها. ولم تعد فرسان تلك الجزيرة التي تستقبل المنفيين بل تبدل الحال حيث أصبحت تستقبل كبار المسؤ ولين من أمراء ووزراء وطلاب جامعات وزوار أجانب. وأجد نفسي مجبراً لأتبابع بعض الملاحظات حول ما جاء من خطأ في التعبير في مؤخرة الصفحة السابعة من الدراسة وهو الآتي:

بقيت حياة سكان جزائر فرسان متخلفة وأحوالهم سيئة ومستوى معيشتهم منخفضاً في الوقت الذي تعرضت فيه مختلف مناطق المملكة للتطور والازدهار.

الوقوف هنا عند جملة «في الوقت الذي تعرضت فيه نختلف مناطق المملكة للتطور» موسيقى هذه الجملة شاذة ومرعجة للسمع فقد ألفت الأذن أن تسمع قولهم: «لا تعرض نفسك للأخطار» أو «لا تعرض جسمك للبرد» أو «تعرضت المدينة الفلانية لمرض كذا» أو «المناطق المنكوبة ـ لا سمح الله ـ تعرضت للسلب والنهب» وما إلى ذلك من عوامل الشر والعياذ بالله. أما أن يقول تعرضت للتطور والازدهار فهذه عبارات يرفضها السمع وتأباها موسيقى الكلمة. ولوقال: في الوقت الذي شمل فيه التطور والازدهار مناطق المملكة لكان أفضل. ومن المتناقضات التي وقع فيها الدكتور قوله: «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يخترق الجزيرة والذي تنتشر به الحقول الزراعية. ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن شاطىء البحر. وهذا يوضح أن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار شاطىء البحر. ثم يأتي في نهاية الصفحة السابعة نفسها وفي رأس الصفحة الثامنة ليقول: «وقد السكان». ثم يأتي في نهاية الصفحة السابعة نفسها وفي رأس الصفحة الثامنة ليقول: يوقد اشتركت عدة عوامل طبيعية بشرية في الحفاظ على هذه الأوضاع البائسة مدة أطول يجدر بنا أن نتوقف عندها قليلاً لإلقاء مزيد من الضوء على واقعها حتى يتضح السبيل لإمكانية تطورها في المستقبل ويبدو أن أهم هذه العوامل ما يأتي:

٣-جدب أراضيها

١ ـ طبيعة تكوين هذه الجزر

٤ - أسباب بشرية واجتماعية

٢ ـ انعزالها

والتناقض يكمن هنا في الفقرة الثالثة وهو قوله «جدب أراضيها». أنا لا أريد أن أقول: إن أرض فرسان زراعية وخصبة لأن ذلك يعني المهتمين والمختصين بالزراعة والتربة. لكن أقول: كيف يقول: «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يختر ق الجزيرة والذي تنتشر به الحقول الزراعية؟ ومع أن موضوع الموقع قد أوضحت خطأه في بداية ملاحظاتي إلا أنني أسأل: كيف يكون جدب في أراضيها؟ وكيف يكون انتشار للحقول الزراعية؟ كيف يقول الدكتور في الصفحة الأولى؟ وبقيت مجالات الإنتاج متخلفة عما اضطر شبابها للهجرة. ويقول الدكتور في نفس الصفحة: لا يمكن وقف هذا النزيف البشري من الهجرة؛ ليعود فيقول: إن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار السكان.

ملاحظات أترك للقارىء الحكم عليها، وأرجوكل الرجاء من باحثينا ودارسينا سواء في الجامعات أو في غيرها ممن يعنون بهذه الأمور أن يتخذوا الأمانة العلمية والتقصي العميق شعاراً لهم وفي نفس الوقت أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبدالرحمن صادق الشريف في مقترحاته التي جاءت في مؤخرة دراسته لتنمية هذه الجزر والتي اختصرها كرؤ وس أقلام فيها يلى:

- ١ ـ إنشاء طرق معبدة بين فرسان وقراها.
- ٢ ـ إيجاد قوارب مختلفة وتنظيم حركة الركاب والبضائع. وهذه الفقرة حُلَّ جزء كبير منها بواسطة المعدية وفرسان التي تكرم باهدائها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعد زيارته لفرسان.
  - ٣ ـ فتح وحدة زراعية في الجزيرة .
- ٤ ـ تطوير الميناء « وهذا تنفذه الآن المؤسسة العامة للموانىء » بواسطة شركة «كوستين»
   الإنجليزية .
  - ٥ .. إنشاء وحدة لتحلية المياه «وهذا قد تم تنفيذه منذ عام ١٣٩٩ هـ»
- ٦ فتح مدارس للذكور والإناث. وهذا قد تم وعم تعليم البنين والبنات كل جزيرة وكل قرية.
- ٧ ـ بناء مستشفى . وهدا يتم بناؤه الآن من قبل وزارة الصحة بواسطة شركة «فيال» الإيطالية وسيتسع لخمسين سريراً .
  - ٨ \_ تطوير عمليات صيد الأسماك.

- ٩ ـ تشجيع الاتجاه نحو التصنيع كالجص والجبس والنوره وتنظيف الأصداف.
  - ١ تشجيع فنادق من مختلف الدرجات والأحجام.
- ١١ ـ دراسة إمكانية زرع اللؤلؤ ضمن أحواض خاصة في مياه الجزيرة كما هوحاصل في
   كثير من بلاد العالم كاليابان.

هذه بعض ملاحظات حول دراسة الدكتور عبدالرجمن صادق الشريف عن «جزائر فرسان» وبقي شيء آخر أود مناقشته مع الدكتور ومع شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي البحار العربي المشهور الذي نسب إليه الدكتور الشريف أنه قال: إن فرسان كانت تدعى «هندسان» في الصفحة رقم «۲» وفي التعليقات صفحة «۱۹» وفي رقم «۳» جاء ما يلي: شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي إذ قال: «بحري فرسان جزيرتان تسميان كدي وهندسان وساموة بحري الجزيرتين عنها في المغارب والجنوب ويقول في موضع آخر: «فهندسان شامها وحواليها جزروفيها البقر والجهال والنخيل والفواكه. . . كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد تحقيق» . انتهى

الذي يظهر أن الدكتور لم يفهم لغة ابن ماجد. فابن ماجد عندما قال بحري فرسان تقع جزيرتان وكلمة جزيرتان تسمى كدي وهندسان إنها أراد أن يقول: غربي فرسان تقع جزيرتان وكلمة وبحري» مازالت مستعملة حتى الآن بمعنى «غربي» ومن الأشياء المألوفة في فرسان أو جازان أن تسمع قولهم: «اليوم الهواء بحري» بمعنى أن الرياح غربية لأنها تهب من جهة البحر ثم أن جزيرة كدي موجودة وهي تسمى الآن «أم الكدف» أو «أم الكدي» ثم أن جزيرة هندسان» أيضاً معروفة وتدعى في الوقت الحاضر «الدّسان» ولعل تحريفاً وقع في اللفظ منذ زمن ابن ماجد حتى الآن أولعل ابن ماجد أو كاتبه سمعاها خطأ فدوناها بهذا اللفظ. أما جزيرة «ساموة» التي قال عنها ابن ماجد: إنها بحري الجزيرتين عنها في المغارب والجنوب. جزيرة «ساموة» العبارة نفسها بنفسها «فبحري الجزيرتين) معناها تقع عنها من ناحية البحر أي من ناحية الغرب. إلا أن هذه الجزيرة لم يكن اسمها «ساموة» واسمها الصحيح «سَاسُوه» من ناحية الغرب. إلا أن هذه الجزيرة لم يكن اسمها «ساموة» واسمها الصحيح «سَاسُوه» بضم السين الثانية وسكون الهاء. وهذا لا أشك في أنه خطأ مطبعي أو خطأ في النقل عن ابن ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتور هذه العبارة دون أن يتلافي الوقوع في الخطأ ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتور هذه العبارة دون أن يتلافي الوقوع في الخطأ ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتور هذه العبارة دون أن يتلافي الوقوع في الخطأ ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتورة العبارة دون أن يتلافي الوقوع في الخطأ مابذي وقع فيه لأن العبارة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير. تقول هذه العبارة: «فهندسان الذي وقع فيه لأن العبارة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير. تقول هذه العبارة: «فهندسان

شامها «أي إلى الشيال منها» وحواليها جزر وفيها البقر والجيال والنخيل والفواكه». هذه الجزر إذن جزر فرسان الكبرى وفرسان الصغرى «السَّقيد». هذا واضح لا يستدعي الوقوع ويجعل الدكتوريقول «وكانت تدعى هندسان حسبها ذكر ابن ماجد» وبذلك جعل القارى، يقع في خطأين هما:

١ \_ نسب إلى ابن ماجد ما لم يقله.

٢ ـ منح فرسان اسماً لا تعرف به وإنها الذي تعرف به إحدى الجزر التابعة لها.

#### أما الملاحظة التالية فهي:

إن الهمذاني صاحب كتاب «صفة جزيرة العرب» توفي سنة ٤٥ م وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان الذي ولد عام ١١٧٩ هـ وتوفي عام ١٢٧٩م لم يقل أحد منها أن فرسان كانت تدعى هندسان وهما أقدم من البحار العربي أحمد بن ماجد الذي رافق «فاسكو دى جاما» في رحلاته البحرية وكان بمثابة مرشد له وفاسكو دى جاما من مواليد ٢٩٤١م وتوفي ١٤٦٩م كما أن ابن ماجد نفسه توفي بعد ١٤٩٨م. ومن هذا يتضح خطأ معلومات الدكتور عبدالرحن صادق الشريف عن جزائر فرسان. ومع أنني أشكر للدكتور دراساته عن هذه الجنر فإنني أرجو أن تكون مجالاً للبحث ليتسنى لنا معرفة جزء يكاد يكون مجهولاً من وطننا الحبيب.

### فرسان هاضرها ومستقبله

لقد ازدهرت فرسان وما يتبعها من القرى والجزر المسكونة إبان عهدها بتجارة اللؤلؤ ومستخرجات البحر وتجلى ذلك الازدهار في أسلوب حياة بعض أهلها وفي طراز منازلهم التي تأثير مصمموها بها شاهدوه في بلدان الشرق كالهند وبلدان الغرب كإيطاليا ومزجت فيها النقوش الشرقية بالتصاميم الرومانية من حيث الأعمدة والعقود والرتوش الأخرى. لكنه ما أن بدأت تجارة اللؤلؤ بالكساد وبدأت مصادر الرزق تتنوع وتقل مشقة عن الاعتهاد على منتجات البحر حتى بدأ أهل هذه الجزر يهجرون الغوص ومتاعبه ويتجهون إلى المصادر الأخرى.

وحالتهم هذه \_ في ظني \_ أشبه ما تكون بحالة سكان سواحل الخليج العربي ، فالظروف تكاد تكون متشابهة حيث هجر أبناء الجيل الجديد البحر بل أصبحوا لم يعرفوه لدرجة أن معظمهم لا يجيدون السباحة . وليت أبناء الجيل الجديد وحدهم هجروه بل ومن أسميهم تجاوزاً «أبناء الجيل الأوسط» وهم الذين قضوا جزءاً من حياتهم في البحر، فهؤ لاء من منطلق حياتهم الأولى أرادوا أن يريحوا أنفسهم بقية أعهارهم ويجنبوا أبناءهم ما كابدوه في أيامهم السابقة ، وهذا شيء لا بد من حدوثه . وقد ترتب على ذلك هجرة الفرسانيين من جزيرتهم سعياً وراء سهولة العيش وتيسر الرزق .

والسؤال الآن: هل يعود الفرساني إلى جزيرته بعد أن نعم برفاهية العيش وبدل أسلوب حياته خلال سنوات غيابه، وبعد أن أنجب أبناءه الذين لا يعرفون عن جزيرتهم شيئاً إلا من خلال أحاديث الذكريات التي يسمعونها من آبائهم أو بعض أفراد أسرهم من المسنين.

هذا السؤال ستجيب عليه الأيام المقبلة خاصة وأن فرسان تقبل الآن على مرحلة جديدة من مراحل تبدل الحياة فيها خاصة بعد الزيارات المتعددة التي قام بها إليها بعض كبار

المسؤولين كصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من الوزراء كوزيرالمالية ووزير التخطيط ووزير المعارف ووزير الراعة والمياه ووزير الصحة وغيرهم والتي أسفرت عن إيجاد بعض المشاريع المضرورية في هذه الجزيرة كمحطة تحلية المياه التي كلفت الدولة واحداً وأربعين مليوناً من الريالات والتي تنتج ٠٠٠١٣٠ جالون ماء يومياً ، وشبكة الكهرباء التي غطت فرسان وبعض قراها القريبة والتي تتوسع الآن لتصبح مشروعاً مركزياً يغطي جميع القرى والجزر المأهولة بالسكان . كما يجرى الآن بناء ميناء حديث على مساحة من الأرض مقدارها الف كيلومتر مربع تقوم بتنفيذه شركة «كوستين» الإنجليزية ، وبناء مستشفى يضم خمسين الف كيلومتر مربع تقوم بتنفيذه شركة «كوستين» الإنجليزية ، وبناء مستشفى يضم خمسين البنات ومقر الإمارة وبناء قيادة قطاع سلاح الحدود .

ومن المشاريع التي تنتظرها فرسان سفلتة تسعين كيلومتراً من الطرق تربط جميع القرى بعضها ببعض وبناء كوبرى «جسر» طوله ٥٦٠ متراً يربط فرسان بالسجيد وإيصال فرسان هاتفياً بمدن المملكة والخارج بواسطة محطة للميكرويف. كذلك تجرى دراسات لبناء محطة للوقود تزود المواطنين بهذه المادة وتجنبهم غلاء أسعارها بسبب تكاليف استيرادها من جيزان.

ومن الأشياء الجديرة بالإشارة أن كلاً من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات قد قامت ابتغطية كاملة لجميع جزر وقرى فرسان وافتتحت بها مدارس للبنين والبنات، وفي فرسان نفسها يصل التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية بالنسبة للبنين وإلى نهاية مرحلة إعداد المعلمات بالنسبة للبنات.

### كيف فتمت فرسان

عندما زار فرسان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كان من بين المطالب التي تقدم بها المواطنون لسموه فتح خط جوي بين جيزان وفرسان ولو رحلة واحدة في الأسبوع ، ولكن سموه كان ذا نظر أبعد فقد وعدهم بوسيلة نقل مأمونة ومضمونة وأكثر نفعاً من الطائرة ، ولم يطل بالمواطنين انتظارهم حتى وصلت المعدية البحرية التي أطلق عليها اسم «فرسان» فيها بعد وفتحت فرسان على مصراعيها أصام الزوار والشركات والمؤ سسات وشكلت جسراً تنقل بواسطته المعدات والسيارات الكبيرة والصغيرة كها استطاع والمؤ سسات وشكلت جسراً تنقل بواسطته المعدات والسيارات الكبيرة والصغيرة كها استطاع المواطن أن ينتقل بسيارته من فرسان إلى جيزان سواء كانت فارغة أو محملة بالبضائع حتى أنها الآن أي المعدية - أصبحت لا تكفي الحركة الآخذة في التوسع وأصبح كثير من أنها الآن أي المعدية - أصبحت لا تكفي الحركة الآخذة في التوسع وأصبح كثير من أصحاب السيارات لم يتمكنوا من السفر بعد أن تشحن هذه المعدية بأكثر من ثلاثين سيارة يومياً ذهاباً وإياباً ويصل عدد الركاب في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثها وراكب، وانطلاقاً من هذا الضغط المستمر فقد أمر سموه بالتعاقد مع إحدى الشركات لبناء معديتين أخريين من هذا الضغط المستمر فقد أمر سموه بالتعاقد مع إحدى الشركات لبناء معديتين أخريين أخريين في وقت قريب إن شاء الله .

هذه لمحة بسيطة وموجزة عن هذه الجزر التي يجهلها الكثير ون استطعت بتوفيق الله ثم بمجهودي الشخصي ومساعدة بعض الأخوة لي أن ألم شتاتها رغم قلة المصادر وشع المعلومات، وبروح الإنسان الذي يحب لوطنه الخير ولأبناء بلاده المعرفة أوجه الدعوة لمن هم أرسخ مني قدماً وأطول مني باعاً في مجالات البحث أن لا يبخلوا بها لديهم، وكم سأكون سعيداً عندما أجد من يفي هذا الجزء من بلادنا العزيزة حقه بحثاً وتدقيقاً وتنقيباً عن معلومات ربها تكون حبيسة الأدراج أو على رفوف مكتبات العالم. ولا أقول حسبي هذا النزر البسير الذي استطعت جمعه من هنا وهناك، ولكنني اعتبرها نقطة بداية ودعوة مخلصة لرجالات الفكر وحملة الأقلام ورفاق الكلمة. والله من وراء القصد.

#### الفمرس

#### رقم الصفحة

|    | كلمة الرئيس العام لرعاية الشباب                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز                 |
|    | تقديم تقديم                                         |
|    | مقدمةمقدمة                                          |
|    | فرسان ذات الشواطىء الغنية فرسان ذات الشواطىء الغنية |
|    | الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي                     |
| 10 | فرسان ذات التاريخ فرسان ذات التاريخ                 |
| •  | الأثار في فرسان                                     |
| 79 | فرسان واللؤلؤ                                       |
|    |                                                     |
|    | أبرز العلماء والشخصيات                              |
| 40 | رحلة ورأي                                           |
| ** | عادات وأساطير                                       |
| 49 | الزراعة والغزلان                                    |
|    | موانیء فرسان                                        |
|    | القرى التابعة لفرسان القرى التابعة لفرسان           |
|    | الجزر التابعة لفرسان                                |
| ٤٧ | الجزر المسكونة                                      |
| 19 | الطيور المهاجرة                                     |
| ٥٣ | العادات في فرسان                                    |
| 09 | موسم سمَّك الحريد                                   |
| ٦٤ | التراث والرقص                                       |
| 79 | المجالسي                                            |
| ٧٦ | <br>فرسان في حكم الأدارسة                           |
| ۸٠ | ملاحظات على دراسة عن جزائر فرسان                    |
| ٨٨ | فرسان حاضرها ومستقبلها                              |
|    | كيف فتحت فرسان                                      |
|    | ······································              |

متابعة واشراف : محمد القشعمى التصميم الفني : سمير عبدالرحمن

#### المؤلف في سطور



ابراهيم عبدالله مفتاح

من مواليد ١٣٥٩هـ بجزيرة فرسان، تلعى تعليمه بالكتباب ثم بمدرسة فرسان الابتدائية، وتخرح عام ١٣٧٧هـ.

خرج من معهد المعلمين الابتدائي عام المحرد من معهد المعلمين الابتدائي عام ١٣٨٠هـ دراسات نكميلية بالطائف ٨٧/٨٦هـ عمل بالتدريس ٢٠ عاما. النحق سكرتارية نحرير مجلة الفيصل لمدة عام، عاد إلى التدريس مره ثانية، شارك في أمسبات النادي الادبي بجيزان.

صدر له ديوان شعر بعنوان «عتاب الى البحر» يعمل الان وكيلا لمدرسة فرسان الابتدائية.